# 8 2 2 5 6

فى رحاب السيرة العطرة وحلة مع السيرة المطهرة محسد المشال الكامل عظات وعبر فى سيرة خير البشر الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا

1914

مستراطئة والنفر 3 ارالفحك المسترقي

## بن القالقات

« لقصد كان لحكم في رسول الله اسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »

قـرآن کريم ٠٠٠

سورة الأحزاب: الآية ٢١

### المقتلات

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين . وبعدد . . . .

فانه يستعصى على القلم أن يتناول هذه السيرة العطرة ، أنها تحتاج الى قلم نورى يفيض الله عليه من قدسه ما يجعله أهلا لأن يعرضها فى ثوبها اللائق بها ، كما تحتاج الى مدد روحى يتفهم به جوانب هذه الشخصية المريدة وعطاءها الزاخر الفياض .

وكيف يتسنى لقلمى العاجز أن يكتب عن خير البشر بعسد أن قرظه الحق جل وعلا بقول يفوق كل بيان ويتحدى كل تبيان حين خاطبه قائلا : ( وانك لعلى خلق عظيم )) ؟٠

وحسب هذا القلم المتواضع أن يستقى من تلك المنابع الثرة والمراجع المشرقة المتقدمة بعض وقفسات يجد المسلم فيها قبسات تعينه على دربه وتهديه الى ربه وتعرفه فضل نبيه وتذكره بواجبه .

وما أحوجنا في هذه الآونة من حياتنا وقد اعتصرتنا الدنيا ، واحتوتنا المادة ، وتجاذبتنا النوب ، وأحاطت بنا المخاوف ، وتطارحتنا المشكلات ، ما أحوجنا الى أن نراجع سيرة القائد الملهم وجنوده المخلصين الذين باعوا نفوسهم لله ، وآثروا رضوان الله ، واستخلصوا من هدى رسولهم الكريم طريقا سلكوها فينوا أعظم دولة وشيدوا أروع بنيان ! .

ما أهوجنا الآن الى أن نجسدد ايماننا وأن نعود الى صاعاء ديننا وأن نصحح خطواتنا وأن ننطلق معا فى ركب زاده التقى وعقيدته التفانى فى الله وحب رسوله الكريم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الأنفان لانفسنا وأولادنا وأموالنا ، تصديقا للأثر الكريم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون

الله ورسوله أهب اليه مما سعواهما )) وكيف لا والقسران الكريم يقول: (قل أن كان آباؤكم وأبنساؤكم وأناساؤكم وأناساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم وأبنساؤكم والله القباد المنافقة المنافقة ورسوله وجهاد في سبيله فتربحها حتى ياني الله بأوره والله لا يهدى القوم الفاسقين )) ؟. ( النوبة : ٢٤) .

ان حباة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سجل حافل بالأعمال الجليلة التى يجد فيها كل انسان ما محناج البه من هداية في دينه ودنياه ، في مسعاه للاخره والاولى محا ، نلم يكل المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ الا مثلا أعلى وقمة نسماء بحمه الله لياحد بايدى العالس في هذه الحياه الوعره المسالك الى طريق محمده بكيل لن السماده والاطمئيان ، عده هى رسائته : ( فَلُ سَعْم سمنيتى الدعو أللى الله وتني بدعمي الله ومن المنبئي الدعو أللى الله وما أنا من المنبئي وسمنيتى وسمنيتى الله هذه الرسالة وشعى من تنكيها .

ولم يكن اختيار الله جل وعلا لهذا الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ لان يكون حاما للانبياء والرسال عبثا مجردا من الحكمة ، بل هو اختيار مرده في علم الله الى غايه الحكمه البالعه البصيره بما سينبىء عنه المستنبل ، ويهوج به المالم وسفير عنه العقول ونسفر عنه الاحداث ، وما سيحناج اليه دلك من دليل يهود الرهب بمنهج صالح لكل زمان ومكان ، فتستنيم الدبيا بابباعه وتسعد الاسانيه لو استبارت به ، فكان هذا الدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم الدي لا نبى بعده ، وكان هذا المنهج هو كتاب الله وسيم اللدين ما نصل أنهما الا مهد وما ابتعد عنهما الا ضال .

وقد اصطنع الله رسسوله لنفسه ورباه على عينه ، فجعله نمودجا أعلى للكمال الديني والدنيوى معا ، فلا ينبغي أن يصدر عنه صلى الله عليه وسلم الا كل ما يكون له هذف في تحقيق معنى هذه الحكمة التي أرادها الله من بعثه ؛ وأنه خاتم الرسل الدى انم الله به النعمة وأكمل الدين ، وجعل التشريع الذي جاء به متضمنا من أسرار الحياة والمرونة ما يسير مع الزمن ويحيا مع التطور ، وبذلك يفسر جلال الاسلام وجماله ويقهم معنى نضارنه واستمراره .

وهكذا ينبغى أن يفسر ما كان يصدر عن النبى صلى الله عليه وسلم من تصرفات غاب سر بعضها عن البعض فظنوها سهوا أو خطأ . . وليس معنى ذلك أنه من طينة أخرى غير طينة البشر ، كلا ، بل هو مصداق ما أخبر به عن نفسه في قول الحق : (( أنما أنا بشر مثلكم يوحى الى )) ( الكهف : ١١٠) والبشر الذى يوحى اليه يجب أن تتحقق له دواعى العصمة الني تعصمه من النورط فيما ينورط فيه غيره من سائر الناس ، وتحوطه العناية والتوفيق اللذان يكفلان له أن يؤدى رسالته بنجاح ، فتكف عنه بطش الفاتك وأذى القاتل الذى يعوق الرسالة عن المضى الى غايتها الني أراد الله ، وإن كان ذلك لا يعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذى لم يتعرض لأذى ، أجل ، فقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذى عات شديد ونحمله في صبر وأناه ولم يجعله هذا الأذى حلى الرغم من ضراوته أن يفقد حلمه الذى فطره الله فيه ، فكان دعاؤه المأثور من ضراوته أن يفقد دهمه الذى فطره الله فيه ، فكان دعاؤه المأثور الذى يشهد بفيض رحمنه : (( اللهم أهد قومي فانهم لا يعلمون )) .

وهو من أجل أنه بشر كان أهلا للقدوة الطيبة التى يدعو الله عبده اليها حيث يقول لهم (( القد كان الكم في رسمول الله السوة حسسنة )) غلولا أمكانية التأسى به في أخلاقه وأفعاله لما دعانا الله الى ذلك ورسم لنا المنهج الذي يوصلنا اليه ، والمنهج نراه في بقية هذه الآية المتقدمة (( الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )) — الاحزاب ٢١ — ورجاء الله يعنى الايمان به ايمانا زاخرا قويا وحبه حبا شديدا غالبا ، ورجاء اليوم الآخر يمنى العمل له والاستعداد للقائمه ، وذكر الله هو عدة المرء في سرائه وضرائه ، وذكر الله يستدعى ذكر رسوله الذي ارسله بأن يصلى عليه ويسلم تسليما ، فهو الذي أوصله الى هذه السهدادة الأبدية الخالدة ، ولولاه ما كان يدرى ما الكتاب ولا الإيمان .

ومن جملة التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته المطرة ليتخذ منها ذخره الذى لا ينفد ، وبستمد منها تعاليمه النى لا تبلى ، ويأخذ منها نبراسه المشرق الذى يضىء له ظلمات الحياة وينقذه من عثرات الطريق الى الله . . وبذلك يجمع بين خيرى الدنيا والآخرة ، مصداقا لقوله

تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ـ النحل ٩٧ ـ .

ان القلم ليشعر بالعجز حين يتناول هذا الموضوع الكبير ، ولحكنه يستلهم من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم شهاعا يعينه على بلوغ غايته التى يريدها . راجيا من الله سبحانه وتعالى التسديد والتونيق لا وأن يرزقه الاخلاص في طريقه ، حتى يكون ما يكتبه من وحى النية الصادقة الصالحة والقصد النبيل الهادف ، والنية الصادقة أساس كل عمل ناجح « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » .

اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ، واجعله في ميزاننا يوم القيامة ، يوم يقوم الناس لر بالعالمين ، وارزقنى حب نبيك الكريم حب يملأ شغاف قلبى ويملك على جوانحى ، فلا طريق اليك الا عن طريق حب ولا سبيل الى معرفتك الا بسلوك دربه ((قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بحببكم الله ويغفر لكم ننوبكم والله غفور رحيم )) — آل عمران ٣١ — •

عبد الحفيظ فرغلى على القرنى المحديدة في ١٥ من صغر ١٤٠٢ هـ ١١ من ديسمبر ١٩٨١ هـ

#### النصبي المنتظ

تتابعت القرون بعد ميلاد المسيح ـ عليه السلام ـ ورسالته ، وكلما امتدت القرون ابتعد الناس عن الهدى ونأوا عن الصواب ، بل انه لم يطل الوقت بعد ارتفاع المسيح الى السماء حنى غير اتباعه وبدلوا ، ولم يبق على الجادة سوى عدد قليل ضنوا بأنفسسهم عن الاختلاط بالناس فألزموا أنفسهم محاريب الأديرة والصوامع يتأملون في صحمت ويعبدون في خفاء ، أو تغيقوا في الأرض ليس لهم صوت أو تأتير .

وكثر الشسقاق بين أساع الدين الواحد ، وبينهم وبين اليهود الذين جاءت رسالة عيسى لتصحح خطواتهم ولتهدى خراف بنى اسرائيل الضالة ، كما جاء على لسان المسيح عليه السلام .

واتسعت الهوة بين أتباع الديانين حتى ذهب ضحية هذا الشسقاق الآلاف المؤلفة ، فحين يحفر ذو نواس اليهودى الأخدود للمسيحيين ليحرقهم فيه أحياء يقوم قسطنطين بعد اعتناقه المسيحية باجبار اليهود على اعتناقها بالحديد والنسار ، وكيف يتمر دين للهوة الفاشمة وراءه للمرجوة ؟ أو كيف يستقر وجدان انسان يعلم أن ما يؤديه من شعائر لا يوافق عقيدته ولا يوائم ما يؤمن به ؟

وسلمارت الأيام بالكتابيين وهم يغيرون ويبدلون ، حتى أصبحت للديانتان للهودية والمسيحية للله مسخا مشوها لا يمت الى ما أنزل الله بها ، بل ان الرومان الذين اعتنقوا المسيحية لم يعتنقوها ايمانا بها ، بل اتخذوها ذريعة للسلطة ووسله للسيطرة ، ومن أجلل ذلك خلطوها بوثنيتهم وأضافوا الى حقها باطلهم ، فأصبحت خليطا من هذا وذلك .

وما ظنك بدين ـ وقد أصبح مسيطرا على الشام وفلسطين ومصم بعد غلبته على اليهودية ـ ما ظنك به وقد جاء مواسيا للفقراء مشسيعا للرحمة آخذا بيد الضعفاء فاذا به يتحول على يد معتنقيه من الرومان الى وسيلة للابتزاز والتسلط والجيروت ويتحول على يد المنحرفين عن تعاليمها

والزاعمين حراسته والقانمين عليه الى رغبة فى جمع المال والامراء غسير المشروع والدحد، في مصادر الدارزين به من الناس ؟؟

ولم مجىء الترن السادس المبلادى على اصبحت الحالة العقدية فى مننهى السوء و بنن الناس من الدين وضعائه المادية التى أقحمت عليه والتى فاسدوا منها الأمرين و ولقد كان المفروش أن الدين جاء لينقذهم من يراثن المادة وياخذ برم في طريق الجادة ويهديهم الى سواء السببل ..

ولم دكل البهودية خيرا من ذلك بعد أن أصبحت أقلية منواربة منطوية على نفسسها ، متفرقه في أنحاء كبيره من العالم نأكلها الخلافات وبتفاني أتباعها في جمع المال وبعيشون على زرع الفتن والأحقاد ،

أما بلاد غارس ـ وديانتها المجوسيه ـ غقد اصطلت بنارها وشاع النفساد في أوصالها بعد أن استعبد الناس بعضهم بعضا ، وغلب الاقوياء على الضعفاء يسموونهم العذاب والنكال ، وضاعت المروءة وانتهكت الأعراض ، حنى لقد أحل الملوك لانفسهم زواج المحرمات .

ولم نكن جزيرة العرب بخير من الروم أو فارس أو بأفضل من مصر والشمام والحبشة ، ولكنها اسنشرى فيها الفساد وتضاعف الشر والعدوان، وتغيرت المفهومات الخلقية بين العرب حنى اصبح الاسراف كرما والاغارة على الآمنين شجاعة ونجده والاعتداء على القبائل اباء وكرامة ، واستساغ انعرب الظلم ونفاحروا به ، حتى قال ناعرهم مسوغا الاعتداء على أفرب الناس اليه :

واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا أخانا

ويبرر غيره الظلم بأنه ضروره اجتماعيه فيقول : ومن لا يظلم النساس إ يظلم ، ويرى أن المراءاة والمصانعة لابد منهما في الحياة فيقول :

ومن لم يصانع فى أمور كثيره يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم الما خفر الذمة ونقض العهد فأمر مستساغ للقوى ، ولا يجرؤ عليه الا من كرمت أصوله ونمت مروعه ، ومن أجل دلك هجا شاعر قبيلة بقوله:

قبيلنه لا يخفرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل ولا يردون الماء الا عشية اذا صدر الوراد عن كل منهل

وحين افتخر عمرو بن كلموم المدغر بعصبيته الفاشمة وقدرته عسلى البطش والظلم فقال:

ونشرب ان وردنا اااء صفرا وبشرب غيرنا كدرا وطبنا لنا الدنيا ومن أوسى عليها ونيطش حين نبطش قادرينا

لقد أصبحت القوة المائمة تتحدث عن نفسها وأخذت تسنعان لنكون اللغة الوحيدة السائدة و فاسسعبد الأغنياء المقراء وأدل الاقوياء الضعفاء وبيع الناس في الأسواق بيع الرقيق وسلد الظلم حتى طم ومس أقرب الأقرباء و وتناول الابنة الوليدة في مهدها فدفنت حية بحجية واهية هي خشية العار أو خشية الفقر وماذا ينتظر من قوم مانت في قلوبهم عاطفة الأبوه و فاصلت الرحمة الفطرية الذي أودعها الله القلوب حتى قلوب العجماوات من الطير والحبوان لا. وقد صلور القرآن الكريم ذلك أروع تصوير حيث قال ( وادا بنشر أعناهم بالأنشي قال وجهه مسودا وهو كظيم ويقواري من القوم من سوء ما بنشر به ايمسكه على هون أم يدسه في التراب؛

هاف الفضول: وربما كان هناك بعض الاسستعداد الطيب في بعض النفوس يظهر أحيانا فيقف من هذا الظلم موقف الاحتجاج ، من ذلك موقف بعض تشراف مكة من العاصى بن وائل السهمى ، الذى ظلم تاجرا من بتى زبيد وقد على مكة البلد الحرام بنجاره ، فأكل حقه ورفض أن يعطيه ثمن تجارته ، فاستعدى عليه الزبيدى قبائل قريش والأحلاف فلم يكترثوا له ، فوقف هذا الرجل بجوار الكعبة ونادى قائلا :

يا آل فهر لظلوم ، بضاعته ببطن مكة ، نائى الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر ان الحرام لن تمت كرامته ولا حرام بثوب الفاجر الغدر

فقام الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا منرك ، فاجتمسع من بنى هاشم وبنى المطلب وبنى أسد بن عبد العزى وزهره بن كلابوتيم بن مرة نفر في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم الا نصروه وكانوا ممه على من ظلمه حتى ترد مظلمته ،

وقد سمت قريش هذا الحلف حلف الفضول ، الذى شهده رسول الله صلى عليه وسلم - قبل بعثته - وفال فى حقه بعد أن بعث : « لقد شهدت مع عمومنى حلفا فى دار عبد الله بن جدعان ما أحب به حمر النعم ، ولو دعيت به فى الاسلام لأجبت » .

مواقف الهرى: ومن دلك ما نراه فى موقف هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذي وقفا جهودهما على المام الصلح بين قبيلتى عبس وذبيان وكانت الحرب قد استشرت بينهما وطالت حوتحملا فى سبيل انمام الصلح ديات القتلى ، وقد سجل زهير بن أبى سلمى هذا الموقف النبيل فى ملعقته تناثلا:

يمينا لنعم السيدان وجددتما
على كل حال من سحيل ومبرم
نداركنما عبسا وذبيان بعدما
نفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
وقد قلتما: ان ندرك السلم واسما
بمال ومعروف من القصول نسلم
فأصبحتما منها على خير موطن
بعيدين فيها عن عقصوق ومأنم

الا أن هذه البوادر الطيبة لم تلبث أن تنزوى في طيات الظلام الذي التي رواته في ربوع الجسزيرة العربيسة ، التي اضطرمت بالشر وماجبت بالحروب ، فاصطلى الجميع بنارها ، وربما امتدت الحسرب بين حيين أو أكثر سنين طويلة .

ولم يكن ذلك الاصورة مما كان يحدث فى خارج الجزيرة العربية من حروب طاحنة بين الدولتين الكبيرتين اذ ذاك : الفرس والروم ، وربما امتد أوارها الى العرب أنفسهم حيث كان أبناؤهم وقودا لهذه الحرب فى بعض الأحيان ، حينما كان المناذرة يناصرون الفرس والفساسنة يناصرون الروم.

عبادة الأصنام : وتم الضياع في الجزيرة العربية بعبادة الأصنام التي

كانوا ينحتونها بأيديهم من الأحجار أو يصنعونها من الخشب أو العجوة ثم بسجدون لها من دون الله ، ويستغيثون بها في الملمات وينحرون لها ، وكان هذا أعظم خزى يصاب به الانسان ويرتكس في حمأته ، حيث يحكم الجماد في مصيره ، ويخضع لمخلوق خلقه بيده أو اتخذه من مصنوعات الله أيا كانت في شمس أو قمر أو شجر أو جن أو غير ذلك ، ومن المفارقات المضحكة أن بني حنيفة كانوا يتخذون الههم من العجوة فاذا أصسابتهم مجاعة أكلوه ثم يصنعون غيره بعد ذلك ، حتى سخر منهم شاعر فقال :

اكلت حنيفة ربها عام التقدم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة

ثم انهم بعد ذلك لا يؤمنون ببعث ولا نشور ، غهم لا يدركون لهم في الحياة غاية يسسسيرون اليها ولا هدفا خلقوا من أجله ، وحق لهم اذن أن يعيثوا في الأرض فسادا ويحكموا قانون الغاب ما داموا لا يؤمنون بأن هناك ثوابا ولا عقابا (( وقالوا ما هي الا هياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم أن هم الا يظنون ) الجاثية ٢٤ ما فاذا هبت تناقشهم هزوا رءوسهم ساخرين وقد صور القرآن الكريم حالهم ذلك قائلا: (بل عجبت ويسخرون ، واذا ذكروا لا يذكرون ، واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا أن هذا الا سهر مبين أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ، و آلوا آية المعوثون ،

وهكذا انتشر الضلال في كل مكان من عبادة للنار في غارس ، الى عبادة للحيوانات في الهند ، الى عبادة للأوثان في الجزيرة العربية واليونان ، الى تثليث واشراك في روما وغلسطين والشام ومصر وغيرها من مختلف الأقطار والاوطان .

وكان من الطبيعى أن تضيق النفوس وتضطرب الأفلدة ويتغطش الناس الى منقذ يأخذ بأيديهم وهاد يهديهم السبيل ، غانه لا يبعث الأمن والأمان الا الدين السوى ، ولا يثير الشسعور بالاطمئنان في النفوس الا التحصن بالايمان الحق والالتجاء الى اله تدار يجد الانسان في كنفه الهدى

والسعادة والحمالة . انه برتف بريه مناجدا منشرعا فيجد سرعة الاستجابة التى تقر عبنه ونماد وبعدانه الله وفرها مسداتنا لقوله سعالى « والذا ممالك عبادى عنى فانى قريب تجب دعسية الداهى اذا دعان فليسستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلىم برشدون » سالبقرة ١٨٦ س .

وانك لتجد الاصان بالله شبئا خطرها في النفوس ، لا تحجبه الا كثافة المادة أو الانحراف عن الطريق السوى أو وسوسة النفس وشياطين الجن والانس والانتكاسسة التي ارد الانسسان الي الوراء وتعوقه عن المضى في طريق الرئساد ...

انه نفطرته يهنف باسم ربه فى الفداء وهو راغم ((قل من بنجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وهنية ائن انجانا من هسده الكونن من الشاكرين • قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ()) سالانعام ٦٣ ، ٢٤ س ، وانهم ليعترفون راغمين أيضا بالله (( وائن سالتهم من خاق السموات والأرضى وسخر الشسمس والقور ليتولن الله فأنى يؤفكون ••• ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاهيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحد لله بل انتفرهم لا يعقاون () سالتهم من بعد موتها ليقولن

ال المؤمن مطمئن بابمانه فهو منشرح الصدر مستريح الخاطر قرير العين ، وعلى النقيض منه ذلك الذي اغلق عبنبه دون النور وأصم أذنيسه عن الهدى فهو ينخبط في الظلام ويتعثر في الضلال ، تهتلىء طريقه بالاشواك فلا يستطيع أن ينتزعها ، وصدق الله أذ يقول (( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيتا حرجا كانها يصسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون )) ـ الانعام ١٢٥ .

وما اروع تصوير حال هؤلاء الكفار الذين ضاع قصدهم وضل سعيهم في قوله تعالى (( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شدينا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع : الحساب ـ أو كظلمات في بحر لجي يفشداه مرج من فوقه مرج من فوقه مرج من فوقه

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) النور ٣٩ ، ، ٤ .

واذن فقد تعثرت خطا الناس لأنهم لم يسسمروا في طريق الهدى ، فعليهم أن يتلفتوا باحدين عمن يصحح لهم الخطأ ويكشدف أمامهم الطريق ..

لقد فقدت الأرض هذا الهادي فليتطلع الناس الى السهاء . .

ان هذه الفتن الني ماجت بها الأرض لا يمكن أن ينقذ الناس منها الا نبى يوحى النه من السماء تحقيقا لبشريات سلبقة وعدت بها الكتب المنزلة قبل أن تتناولها الأيدى بالتحريف والتبديل .

البشارات السابقة: ولقد أشار القرآن الكريم الى بشهارات الكتب السابقة بنبى آخر الزمان ، وقد وردت في أماكن متفرقة منه ، ففي سورة الأعراف يقول الحق تعالى ((الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في القوراة والانجيل )) ١٥٧

ويشسهد بذلك أن الأحبار والعلماء من أهل الكتاب كانوا بعرفون أن نبا سيبعث من العرب له علامات يثبتونها . . وفى قصة بحيرى التى سترد بعد نساهد على ذلك ، وفى اسسلام عبد الله بن سسلام وغيره من اليهود شساهد كذلك ، وقد نزل فى قصة اسسلام عبد الله قوله تعالى فى سسورة الأحقاف ((قل أراينم أن كان من عند الله وشعد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم أن الله لا يهدى القوم الظالمين )) . . ا .

علم اليهودية: لقد كان اليهود يدركون تماما أن نبيا سيبعث ، وكانوا يتوعدون به الأوس والخزرج ويقولون لهم : ان نبيا سيبعث نتبعه ونحاربكم على دينه ونقتلكم قتل عاد وارم ، ولكن الأوس والخزرج سيقوا اليهسود في الايمان بهذا النبي المنتظر ، وكفر اليهود به استكبارا وحسدا ، واشار القرآن الكريم الى ذلك في عدة مواضع منها (( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون )) — البقرة الما ومنها (( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا كقروا به قلعنة الله على الكافرين » ـ البقرة ـ .

وجاء فى كتاب نور اليقين للشيخ محمد الخضرى « روى القاضى عياض فى الشفاء أن ابن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال: أجل والله انه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن « يأيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا وننيرا )) وحرزا للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخابى فى الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ومن يقيضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله ، ويفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا » م.

وروى مثله عن عبد الله بن سلام ــ رضى الله عنه ــ وهو الذى كان رئيس اليهود فلم تعمه الرياســـة حتى يترك الدين القويم ، وكذلك كعب الأحبار ، وقى بعض طرق الحديث: ولا صخب فى الأسواق ولا قوال للخنا ، اسعده لكل جميل واهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباســـه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفسو والمعروف خلقه والعدل سبرته والحق شريعته الهدى أمامه والاسلام ملته ، أحمد اسمه ، أهدى به بعد ضلالة ، وأعلم به بعد جهالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأجمع به بعد الفكرة ، وأكثر به بعد القلة ، وأغنى به بعد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متستتة العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متستة

« وقد أخبر \_ عليه السلام \_ عن صفته ق التوراة فقال وهو السادق الأمين : عبدى أحمد المختار مولده مكة ومهاجره بالمدينة \_ أو قال طيبة \_ وأمته الحمادون الله على كل حال » .

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء لا نبيوة محمد موجودة في التوراة رغم ما اعتورها من التحريف والتشذيب ، وهائذا السوق تلك المواضع من التوراة تعجيل للفائدة ، عفى الآية العشرين من

الاصحاح السابع عشر ـ تكوين ـ « ولها اسهاعبل فقد سمعت لك فنسه هأنا أباركه وأنمره وأكتره كنيرا جدا » ولفظ العبارة الأخيرة في المعبرية إهنى ببرختى أونو وهفريتى أوتو وهربيتى أونو بماد ماد ] بامالة في بماد ماد انى واو .

« ومن عادة العبرانيين الاعتماد في الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلمة من جهة الحساب ، فلو حسبنا لفظ بماد ماد بالجمل لكانت حسل « محمد » بلا زيادة ولا نقصان ٩٢ ، وهو من أبناء اسماعيل الموعود بالبركة والاثمار في أبنائه » .

وأضاف الشيخ النجار في هامش الصفحة ما يلى: «ثانيا في الآية ١٥ من الاصحاح ١٨ من سفر التثنية قول موسى لبنى اسرائيل: ١٥ ـ يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك ، مثلى له تسمعون - ١٦ حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود السمع صوت الرب الهي ولا أرى هذه النار العظيمة لئلا أموت - ١٧ \_ قال لى الرب قد أحسنوا فيما تكلموا - ١٨ \_ أقيم لهم نبيا من وسطاخوتهم منلك وأجعل كلامي في فمه فيتكلم بكل ما أوصيه . .

« فقوله من اخوتهم وقوله من وسط اخوتهم تدل على أن الموعود به لا يكون من بنى اسرائيل بل من اخوتهم ، وأخوتهم بنو اسماعيل كما ندل على ذلك الآية ١٨ من الاصحاح ٢٥ نكوين : وسكنوا أى أبناء اسماعيل من حويلة الى شور التى أمام مصر ، حينما تجىء نحو أشور أمام جميع اخوته نزل ، وحوبلة هى بلاد خولان على تخوم اليمن مما يلى الحجاز ، ولا مقابل لأبناء اسماعيل فى جهة شور سوى بنى اسرائيل ، وفى الآية ١٢ من اصحاح لأبناء اسماعيل فى جهة شور سوى بنى اسرائيل ، وفى الآية ١٢ من اصحاح تكون أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يقم نبى أمى سيوى محمد منذ خلق الله الدنيييا .

« ثالثا: الآية الثالثة من الاصحاح ٣٨ تثنية: جاء الرب من ســـينا وأثمر لهم من ســعير وتلألاً من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس وعن وأشر لهم من السيرة )

به بنه فار شريعة لهم ، عجبل غاران بهكه ، وهي البسلاد الذي سيكنها السماعبل » (١) قصص الأنبياء ص ٢٩٣ .

وفى الانجبل أيضا: وكما بشرت التوراة بالنبى صلى الله عليه وسلم بشر الانجيل كذلك ، وقد اشسار القرآن الكريم الى ذلك فى سورة الصف حيث قال : (( واذ قال عيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله الميكم مصدقا لما بين يدى، التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد )) \_ 7 \_ - .

وقد وردت هذه الآية في الأناجيل على لسان المسيح عليه السلم «سياتي بعدى من لست اهلا لأن احل سيور حذائه » وان كانوا قد حرفوا هذا القول بأن نسبوه الى يوحنا قاصدا المسيح . قال الشسيخ محمد الخضرى في كتاب نور اليقين «لقد وصف المسسيح هذا «الفار قليط » بأوصاف لا تنطبق الا على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: انه يوبخ العالم على خطيئته وانه يعلمهم جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل ينكلم بكل ما يسمع سوهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النجم ((وما ينطق عن الهوى الهوى الهوى) ؟ ؟

اما انجیل برنابا الذی یحمل علبه المسیحیون حملة شهواء لأنه لم یجر فی تیار التحریف کثیرا کغیره من الاناجیل فقد ذکر اسم النبی صلی الله علیه وسلم صراحة ، فکلمة « الفار قلیط » نعنی النبی المرسل علی حد نعبیر یوحنا حدیث حکی عن المسیح علیه السلام قوله « ان کنتم تحبونی فاحفظوا وصایای ، فأنا أطلب من الأب فیعطیکم « فار قلیطا » لیمکث معکم انی الأبد روح الحق الذی لا یسنطیع العالم أن یقبله لانه لا یراه ولا یعرفه وأما أنتم فتعرفونه لانه ماکث معکم ومنکم » .

<sup>(</sup>۱) يضاف الى هذه النصوص ما جاء فى سفر اشعيا : ان البرية ترفع صوتها بذكره وهى الديار التى يسكنها فيدرا ـ وفيدرا احد اجداد النبى فى سلسلة النسب بينه وبين اسماعيل ، وجاء أيضا : ان علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام ، وفى صحيح مسلم حديث عن هذه العلاقة ، وفى المزامير ملوك اليمن تأتيه بالقرابين ، وأنه يبارك عليه كل يوم ، وأنه متقاد سيفا ، وكل هذه الأوصاف تنطبق عليه .

ومعنى مكثه الى الابد بقاء نعاليمه التى مضمنها القرآن الكريم الذى تعهد الله بحفظ من النغيبر والتبديل (( انا نحن نزلنسا الذكر وانا له لحافظون )) الحجر ٩ .

وجاء في سيرة ابن هشام: قال ابن استحاق: وقد كان فيها بلغنى عها كان وضع عيسى ابن مريم فيها جاءه الله في الانجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مها اثبت يحنس الحوارى لهم حين نسخ لهم الانجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسسلم انيهم أنه قال: من أبغضنى فقد أبغض الرب ولولا أنى صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيئة ، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزوننى ، وأيضسا الرب ، ولكن لابد أن تتم المكلمة التى في الناموس أنهم أبغضونى مجانا أى باطلا ، فلو قد جاء « المنحمنا » هذا الذي يرسله الله اليكم ، منعند الرب وروح القدس ، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد على وأنتم أيضا ، الأنكم قديما كنتم معى في هذا قلت لكم خرج فهو شهيد على وأنتم أيضا ، الأنكم قديما كنتم معى في هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا ».

والمنحمنا بالسريانية محمد ، وهو بالرومية البرتليطس صلى الله عليه وتسلم ، حبد ١ ص ٢١٥ ،

وفى قصص الأنبياء : كان المسيح يعبر عن المبشر به بلفظ النبى وبلفظ « مسيا » وبلفظ « فارقليط » وهو تعريب لفظ « بير يكاتوس » اليونانية » ومعناها الذى له حمد كثير ، كما عبر عنه بعض الكتاب بلفظ ايلياء ، واليهود يظنون أن ايلياء يأتى اليهم ، ولكن اذا عرفوا أن ايلياء جملتها ٥٣ كجمسل لفظ احمد زال الاشسكال ، وكان يعبر عن الشريعة الآتية بلفظ ملكوب السموات ، ولقد سأل مؤلف الكناب الشيخ النجار الدكنور « كارلونلينو » المستشرق الايطالي عن ترجمسة كلمة « بيريكلتوس » فأجابه بقوله : ان القسس يقولون : ان هذه الكلمة معناها « المعزى » فقال له : انى اسأل الدكتور كارلونلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسيسا عفيال : ان معناها الذي له حمد كثير ، فقال هل ذلك

بوادن اغمل النفذ مل من عدد ؟ فقال نعم (١) . قصص الانبياء ص ٣٩٧ .

وشهادة سامان: وفى قصة السلام سلمان الفارسى دلائل تشمسير اللى معرفة الرهبان والاساقعة لنبى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، فقد قال سلمان على لسان اسقف عمورية وقد حضرنه الوفاة وكان سلمان قد لرمه آملا أن يهديه الى الحقيقة: يا بنى ما اعرف أحدا على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ، ولكن قد أظلك زمان نبى يبعث بدين ابراهيم حنيفا يهاجر انى أرض ذات نخل بين حرنين ، فان استطعت أن تخلص اليه فافعل ، وان له آيات لا نخفى ، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وأن بين كتفيه خانم النوه اذا رأيده عرفده .

المتحنفون: وفي معصص المتحنفين الذين كانوا يبحنون عن الهدق في انجاهلية شواهد مماثلة تدل على توقع ظهور نبى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، ويطهر الدنيا من ذلك الرجس الذي تردت غيه ، ويكشف الظللم الذي احاط بالناس غلم يعودوا يسنطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل ، قال ابن اسحاق: اجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من اصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ، فخلص منهم أربعة نفر نجيا ، شمقال يعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض ، قالوا: أجل ، وهم ورقة بن نوفل ، وعبد الله بن جحش ، وعثمان بن الحويرث ، وزيد ابن عمرو بن نفيل ، وعبد الله بن جحش ، وعثمان بن الحويرث ، وزيد ابن عمرو بن نفيل ، فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على شيء

<sup>(</sup>۱) أخبر انجيال مبى بأن الهداية تنزع من بنى اسرائيل وتعطى لأمة أخرى . وأخبر انجيال بوحنا « أن لى أمور كنيره أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون الآن أن تحتملوا وأما منى جاء ذاك الوح الحق المق يرشدكم الى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما بسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية . كما أخبر أيضا بأن القبلة سنتحول من بيت المقدس » أما انجيال برنابا فقد جاء فيه : فلما كان الناس قد دعونى الله وابن الله على أنى كنت بريئا في العالم أراد الله أن يهزأ الناس بى في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنن الذي مت على الصليب قليلا تهزأ الشياطين بى في يوم الدينونة ، وسيبقى هذا الى أن يأنى محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع وسيبقى هذا الى أن يأنى محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع وسيبقى هذا الى أن يأنى محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع وسيبقى هذا الناب ٢٢٠٠ .

لقد أخطأوا دين آبائهم ابراهيم . ما حجر نطيف به لا بسمع ولا يبصر ولا بضر ولا ينفع ؟ يا قوم التمسوا لانمسكم مانكم والله ما أنتم على شيء ، فتفرقوا في البلدان يلمسون الدنيفية دين ابراهيم .

فأما ورقة فاستحكم في النصرانية واتبع الكنب من اهلها حتى علم علما من أهل الكتاب.

وآما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو علبه من الالنباس حتى أسلم ، ثم هاجر مع المسلمين الى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان ، فلما قدمها ننصر وفارق الاسلام حتى هلك هناك نصرانيا .

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده .

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانيسة وفارق دين قومسه ، فاعتزل الأوثان والميتسة والدم والذبائح التي نذبح على الأوثان ونهى عن قتل الموعودة .

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره الى الكعبة وهو يقول : يا معشر قريش ، والذى نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين ابراهيم غيرى ، تم يقول : اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب اليك عبدتك به ولكنى لا أعلمه ، ثم يسجد على راحته .

وزيد بن نفيل هو ابن عم عمر بن الخطاب ، وقد سأل عمر وسعيد ابن زيد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالا : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : نعم فانه يبمث أمة وحده .

وأخرج البخارى أن زيد بن عمرو بن نفيل خرح الى الشام يسأل عن الدين الحق ، فلقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم وقال: لعلى أن أدين بدينكم ، فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصببك من غضب الله ، فقال زيد: ما أفر الا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا وأنا أستطيعه ،

فها تدانى على غيره ؟ فقال : ما أعلمه الا أن تكون حنيفا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله .

قخرج زيد قلقى عالما من علماء النصارى فذكر له مشل ذلك فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبا من لعنة الله ، قال: ما افر الا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله شيئا أبدا وأنا استطيع ، فهل تدلنى على غيره ؟ فقال: لا أعلمه الا أن تكون حنيفا ، قال: وما الحنبف ؟ قال: دين ابراهيم فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله ، فلما رأى زيد قوله في ابراهيم خرج ، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم انى اشهدك أنى على دين ابراهيم .

وهناك غير هؤلاء كتس بن ساعدة الايادى الذى كان لا يفتأ يذكر الناس بالبعث والحساب ، ويرعى انظارهم الى عبادة اله قادر كأن يقول: البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام يدل على المسير ، وهذه أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا تدل على اللطيف الخبير ؟ وكأن يقول : يقسم قس بالله قسما لا أثم فبه أن لله دينا هو أرضى له من دينكم الذى أنتم عليه .

وكان أمية بن أبى الصلت تساعرا وكان يطمع في النبوة ، وله تسسعر جيد يدعو فيه الى الايمان ويذكر بالبعث ، غلما بعث النبى صلى الله عليسه وسلم كفر به ، وقال عنه النبى صلى الله عليه وسلم : انه رجل آمن تسعره وكفر قلبه ، ويقال : انه هو الذي نزل فيه قوله تعالى : (( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من القساوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تدول عليه الهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص العلهم يتفكرون )) الأعراف : ١٧٦ ، ١٧٦ .

ويهناك غير هؤلاء مما ينسهد بأن من الجاهليين أتفسهم من هالهم الكفر الذي غطى وجه الأرض وطمس على أعين الناس فالتمس المقللاء الحق وبحثوا عنه ، وكانوا يرونه في نبى لابد أن يظهر في هذا الزمان وقد آن أوانه .

لابد أن يظهر هذا النبى تحقيقا لدعوة ابراهيم عليه السلام الذى هتفاً من أعماقه ذات يوم قائلا وهو يرفع القواعد من البيت : (( ربنا وابعث فيهم رسسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت المزيز الحكيم ) البقرة : ١٣٩ .

واستجاب الله دعوة ابراهيم وارسك رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكان هذا الرسول هو سيدنا محمد ــ صلوات الله وتسليماته عليه ــ الذى كان بقول : (( انا دعوة ابى ابراهيم ونبوءة عيسى وبشارة عيسى )) •

#### مافسيولة منشرة

من كان يظن أن هذا الطفل الذى استقبلنه الأسرة الهاشمية العربقة علم الفيل ، في النانى عسر من ربيع الأول قبل الهجره بتلاثة وخمسين عاما ، سبكون سيد هذا العالم ومخلصه الى الأبد من معاناته القاسية ؟!.

من كان يدرك أن هذا اليسم الذى مات أبوه قبل أن يولد وماتت أمه بعد مولده بخمس سنين هو ذلك النبى المنتظر الذى سوف يرسله الله بالهدى والبينات ليخرج الناس من الظلمات الى النور ؟!.

من كان يتوقع أن هذا المولود الذى وضععه آمنة بنت وهب في فجر يوم الاتنين المسارك هو ذلك الرسسول الذى بشرت به الكنب السابقسة وأخبرت به النبوءات المتعددة ونطلعت اليه الأرواح وتعطنت اليه الافئدة ، وأنه هو صاحب الشأن المنسبود واللواء المعقود وهو يوم القيامة صاحب الشفاعة والسجود والحوض المورود ؟!.

#### ارهاصات وخوارق:

لقد صاحب مولد المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسبقته أرهاصات منعددة تنبىء بأن هناك سيئا ذا بال سوف يحدث ، وما كان أحد من أهل قريش أو غيرهم يدرك أن يديم بنى عبد المطلب هو المعنى بهده الارهاصات .

وكان في مقدمة هذه الارهاصات هــلاك أصحاب الفيل الذين جاءوا من اليمن بقيادة أبرهة الحبشى الذي كان يحلها لهدم الكعبة التي يحج اليها العرب ولا يحجون الى كنيسته الني شيدها في صنعاء ليصرف بهـا الناس من الكعبة ، ولكن بعض العرب غاظه بسخريته منهـا حتى جعله يقسم على هدم الكعبة ، وفي ذلك العام الذي هلك أصحاب الفيــل كانت ولادة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ونزل في شأن هــذا الحادث وهو هلاك أصحاب الفيــل توله تعالى : (( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيــل المنام بجعل كيدهم في تضليل ــ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ــ ترميهم بحجارة في سجيل ـ قرميهم بحجارة الفيل ــ قرميهم كمصف مأكول )) سورة الفيل .

فلقد أراد الله سبحانه وتعالى بهلك هؤلاء الحفاظ على بيته الذى جعله الله منابة للنساس وأمنا ، والذى أمر الله خليله ابراهبم برفع قواعده ومعه ابنه اسماعيل الجد الأعلى لهذا النبى المنتظر ، كما أراد التنبيه على علو شأن هذا المولود الذى سيولد في هذا العام (١) وما سبكون لرسالته من تعظيم لأمر هذا البيت وتطهيره من الشرك والأوتان .

ويبدو أن هناك شيئا ما قد حدث جعل اليهود يدركون ساعة مولد الرسول الخاتم ، فقد حدث ابن اسحاق عن حسان بن تابت قائلا : والله انى لفلام يفعه ابن سبع سنين أو نهان أعقل كل ما سمعت ، اذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صونه على أطمة بينرب : يا معشر يهود ، حتى اذا اجتمعوا أليه ، قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به .

ولقد أحست أمه السيدة ابنة وهب بأن حملها سيكون ذا شأن عظيم ، فقد كانت تحدث: أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها: انك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فاذا وقع الى الأرض فقولى: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ، ثم سميه محمدا ، ورأت حين حملت بأنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام .

ويحدث بعض الرواة أنه صاحبت ولادته خوارق منها تنكيس الأصنام، وسقوط شرفات من قصر صَحرى ، وانطفاء النار التي يعبدها المجوس ، ورجم الشياطين التي تسترق السمع بالشهب .

وليس ببعيد أن يحدث ذلك ولا يجافى المنطق ، فالاحتفال بقدوم العظماء لابد وأن يتناسب وعظمتهم ، والمحتفلة هنا السماء فلتقدم للمحتفى به ما يناسبها ويناسبه ، وهذه الآيات ان تكن حدثت ففيها اشارة الى جلال

<sup>(</sup>۱) يوافق هذا العام بالتاريخ الميلادى ٥٧١ م \_ كما حققه الشيخ محمد الخضرى ، وذكر أن يوم الميلاد هو التاسيع من ربيع الأول وهو يوافق ٢٠ من أبريل عام ٥٧١ م ، ولكن المشمور أن الولادة كانت في الثاني عشر من ربيع الأول .

دلك القادم الذى سيحطم الأصلام ويبدد الأوهام وبدعو الى دبن الحق والهدى الذى برفع من قدر الانسان وقبهته بما فبه من مبادىء سامية خالية من الشرك والضلال والخرافات .

ومن التوافقات العجيبة ان نكون قابلنه هى الشهاء أم عبد الرحمن ابن عوف ، ومرضعته حليمة السعدية ، وحاضنته أم أيمن ، أما أمه فهى آمنة بنت وهب ، فانظر الى هذه الأسماء الني تجمع بين الشهاء والحام والسعد واليمن والأمن والهبة مما بدعو الى النفاؤل بمقدم هدذا المولود السعيد ويبعث الاطمئنان بمولده المبارك .

فاذا أضبف الى هذه الأسماء ذوات المدلولات الطيبة اسمه الشريف « محمد » الذى سمى به دل ذلك على معنى غربب موفق ، ليس هو من قبيل المصادفات ، بل هو من قبيل الاجتباء الالهى والعكريم الربانى الذى اعده الله لرسوله ومصطفاه .

ولم تقتصر أسماء النبى صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم الذى لم تكن العرب تسمى به قبل ذلك « محمد » ولكن الله سماه بأسماء أخرى يرويها البخارى عن الزهرى عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه عن النبى صلى الله عليمه وسلم: « ان لى أسماء ، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفر وأنا الماشر الذى بحشر الناساس على قدمى وأنا العاقب الذى ليس بعدى نبى » .

ولا يشك أحد في قوة العلاقة بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم واسمه على الاسم يدل على المسمى وكثيرا ما تصدق هذه العبارة حكما يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في مقال له حمى لازمة الصدق في صاحب المقام المحمود الذي أجمع العرب على حمده قبل بعثته وأجمع العالم كله على حمده بعد بعثته على نبيت أعداء المسلمين أنفسهم من يستطيع على حمده بعد بعثته على الله عليه وسلم حبفير ما فيها من الحمد أن يصف أخلاق النبي حصلى الله عليه وسلم حبفير ما فيها من الحمد أو أن سلوكه لا يستقيم مع منهج الحمد ، الا من طمس على قلبه منهم ، وقد يوجه الغرباء عن الاسلام النقد الى النبي صلى الله عليه وسلم جهللا

أو حسدا أو تعصبا ، والى ما جاء به ، ولكنهم لا يجرعون على وصفه بغير ما فطره الله عليه من محامد الصفات ومحاسن الأخلاق .

لقد ازدهت الدنيا بيوم مولده وطلعت الشمس باشراقة جسديدة لم تشرقها من قبل ، وأقبل الدهر على الدنيا بأسسعد أيامه وأجمل لياليه الني قال فيها البوصيرى رضى الله عنه:

ليلة المسولد الذي كان للدين سرور ببومه وازدهاء يوم نالت بوضه ابنسة وهب من فضار مالم تنطه النساء وانت قومها بأفضال مسا

حملت قبدل مدريم العددراء مولد كان منه في طالع الكثر وبال عليهم ووباء ونوالت بشرى الهدواتف أن قدد

ولد المصطفى وحق الهناء

وقد اقتضت ارادة الله أن يتوفى والده «عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم » وهو جنين فى بطن أمه منذ شهرين ، وتتوفى والدته بعد ولادته بخمس سنين ، ويتوفى جده بعد ذلك بقليل . . . .

لقد اجتار الله لنبيه هذه النشأة لحكم باهرة ـ كما يقول الدكتور محمد سعيد البوطى ـ في كتابه فقـه السيرة ، منها الا يكون للمبطلين سبيك الني ادخال ألريبة في القلوب ، او أيهام الناس بأن محمدا صلى الله عيلـه وسلم أنما رضع لبأن دعوته ورسالته التي نادى بها منذ صباه بارشاد وتوجيه من أبيه أو جـده .

لقد أراد الله أن يتولى رعاية نبيه بنفسه حتى يكون فريدا بهذا الشرف بين الخلق الجمعين وعنسد ذلك يحق له أن يقسول : (( أدبنى ربى فاحسن تأديبى )).

#### في بادية بني سيمد :

وهين ولد استرضعته السيدة هليمة السعدية ، وكانت تقيم في بادينة بني سعد ، وقد صحب حياتها من البركة والخصب والخصير شيء كثير

بعد اصطحابها هذا الطفل الينيم ورجوعها به من مكة ، وكانت صواحبها من المرضعات قد زهدن فيه لبيمه ، ولكن حظها الوافر وجدها السعبد هو الذي ادخره لها ، وقد ظهر أتر هذه البركة سريعا في دابتها التي كانت تحملها ، فقد ظهر عليها النشاط والجد والاسراع في أوبتها ، وكانت في أثناء قدومها واهنة ضعيفة كليلة من الهزال .

وحين حطت رحالها فى بادية بنى سعد اذ بها تمرع وتخصب وتجود بالخصير مما جعسل أسرة حليمسة نستبشر بهذا الطفل الذى صدت عنسه المرضعات ، واعنبرته الأسرة قدم سعد وبركة وتمسكت به تمسكا شديدا ، قالمت حليمة سعيما يرويه ابن هشام سنفا أخذته رجعت به الى رحلى ، فلما وضعته فى حجرى اقبل على ثدياى بما شاء من لبن فشرب حنى روى وشرب معه أخوه حتى روى ، وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا انها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا ، فبتنا بخير ليلة ، قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة . قالت : فقلت والله انى لأرجو ذلك .

قالت حليمة : ثم خرجنا وركبت أتانى وهمانه عليها معى ، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حميرهم حتى ان صواحبى ليقان لى : بابنة أبى ذؤيب ويحك ، اربعى علينا أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ فأقول الهن : بلى والله انها لهى هى ، فيقلن : والله ان لها لشمأنا ، قالت : ثم قدمنا منازلنا من بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها ، فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شسباعا لبنا فنطب ونشرب ، وما يحلب انسسان قطرة لبن ولا يجسدها في ضرع ، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم ، اسرحوا حيث يسرح راحى بنت أبى ذؤيب ، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمى شباعا البنا ، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة حتى مضت سنتاه وفصلته ، وكان يشب شبادا لا يشبه الغلمان ، فلم يبلغ سنتاه حتى كان غلاما جفرا .

ومن أجل هذه البركة التي استشعرتها عليمة حرصت على أن يظلل هذا الطفل عندها وقتا أطول ، فعادت الى مكة تحاول مع أمه أن تتركه لها

خوفا عليسه من وباء مكة ، وما زالت نرغبها فى بقائه عنسدها حتى تبلت وعادت به الى بادية بنى سعد مرة أخرى . أليس ذلك شيئا يدعو الى العجب وفى الوقت نفسه يبشر بالخسير ؟.

#### معجزات هسية:

لقد اختص الله هده الأسرة بكل ما أشارت اليسه حليمة في عبارتها من خبر وبركة ، في الوقت الذي كانت الأسر الأخرى تشكو الجفاف والجدب ، تكريما لهدذا الطفل الذي تلحظه العناية الإلهية ، وهذا أمر يدخل في نطاق الخوارق التي ينكرها قوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، اعتمادا على أن المعجزة الوحيدة له هي القرآن الكريم وهي وحدها كافية لانبات نبوته وفيها الغنساء لذلك .

ولكن لماذا لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى غير القرآن الكُرهم ؟ معجزات مادية يظهر أثرها فيما يحيط به من حياة ؟ في الوقت الذي ثبت أن غيره من الانبياء كانت لهم خوارقهم التي لا ينكرها أحد . وهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معجزة القرآن الباقية الخالدة الا تكون له معجزات أخرى تستدعيها الظروف والمناسبات ؟ أو لا تكون على يديه خوارق تستلفت النظر وننبه الى كرامته عند الله وقربه منسه ؟.

لا يقدد في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو رسالته وقوة عبقريته وجلال القرآن الذي أوحى اليه تلك الخوارق التي حدثت من تسبيح الحصى في يديه وتسليم الأشجار عليه ونبع الماء من بين أصابعه واظللا الفمامة لمه وذلك الامراع والخصب الذي رأيناه يحل في بيت هذه الأسرة السعدية السسعيدة التي شرفت بارضاعه . لا يقدد خلك في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يضيف اليه معنى آخر هو ملاحظة العناية له ومصاحبة الله اياه في خطواته حتى يؤلف حوله القلوب ويجمع له الشواهد المصدقة بكماله وعظمته وسموه .

وقد قدمت بذلك بين يدى حادثة مهمسة لابد وأن تسترعى الاهتمام

والانتباه لغرابتها ، هدده الحادثة هي شق صدره الشغريف وهو في بادية بني سيعد .

نقد روى انس رضى الله عنه: « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناه جبريل وهو يلعب مع الغلمان غاخذه وصرعه غشق عن قلبه فاستخرج منه علقة غقال هذا خط الشيطان منك ، بم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم اعاده الي مكانه ، وجاء الغلمان يسعون الى إمه \_ يعنى مرضعته \_ إن محصدا قد قنال ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون قد تغير واصعفر » .

ولقد كانت هذه الحادثة سببا في اسراع حليمة برد محمد صلى الله عليه وسلم الى والدمه ، وقد استفربت آمنة رجوع حليمة سريعا بابنها وقد كانت حريصة على اسبقائيه عندها مما جعلها تلح عليها أن تبين لها حقيقة ما حدث .

وحاولت حليمة أن توغز سبب ارجاع الطفسل الى أنها أدت مهمتها وأنها تخاف عليه الأحداث ولكن آمنة لم تقتنع بذلك ، فما زالت بها حتى أخبرتها بقصة شق صدر ابنها . فقالت آمنة : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت حليمة : نعم ، قالت آمنة : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وأن لبنى هذا شأنا ، أفلا أخبرك خبره ؟ قالت حليمة : بلى ، قالت : رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام ، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ، ووقع حين ولدته وأنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه الى السماء . دعيه عنك وانطلقى راشدة .

ان حادثة شق الصدر هذه أمر خارق للعادة ومهما حاول بعض المفكرين تعليلها بعال عقلية فهى أمر حسى ثابت ولكنه يشسير إلى معانى عظيمة ؟ فهى من ارهاصات النبوة المدخرة له حتى ينشأ هذا الطفل متفرغا لما أعده الله له ، وليعلم الجميع أن هذا الطفل ليس كغيره من الأطفال وأنما هو محل رعاية الله وعنايته فهذا أدعى بأن يكون ملء أسسماع الناس وأبصارهم ، حتى أذا ما أوحى الله اليه بعد ذلك تكون النفوس الخيرة مطمئنة لما يخبر به ،

ولقد اخبر النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه عن هذه الحادثة حينما سئل عنها فقال : استرضعت فى بنى سحد بن بكر ، فبينما أنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى بهما لنا أذا أتانى رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا ، ثم أخذانى فشاعا بطنى واستخرجا قلبى فشاعا فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ، نم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج حتى أنقياه ، ثم قال أحدهما لصاحب : زنه بعشرة من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : ونه بألف من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها .

#### نشأة طبية:

وعلى الرغم من صغر سنه \_ كما نعرض لنا سيرته المطهرة \_ لم يسلم نفسه للدعة والركود ، ولكنه كان يشغل نفسه بأمور نافعة ننرك اثرها الطيب في السلوك والتوجيه ، كان يرعى الفنم ، ورعى الغنم يعلم النابه كيف يزن الأمور ويفرق بين الحق والباطل ، ولتلك الحكمة وجه الله كافة الانبياء لذلك حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : ما من نبى الا وقد رعى الغنم . قبل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا .

وقد رعاها في بادية بني سعد ، كما رعاها في مكة أيضا ، كان يرعاهة على قراريط كما أخبر البخارى بذلك في صحيحه .

ولقد ظهرت مخايل النجابة على هذا الطفل منذ نعومة أظفاره ، ولا شك أن هذه المخايل كانت تبشر بالخير ، وتشير الى أنه سوف يكون له حظ موفور من الكرامة في مستقبل الأبام . هكذا كان ينظر البه أهل قريش ، أما غيرهم من أهل الكتاب فقد كان لهم رأى آخر ، انهم فطنوا فيه على رغم صغر سنه الى أنه نبى آخر الزمان . قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم أن مما هاج أمه السعدية على رده الى أمه مع ما ذكرت بعض أهل الخبرتها عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه ، فنظروا اليه وسألوها عنه وقلبوه ، ثم قالوا لها : لنأخذن هذا الفلام فلنذهبن به الى ملكنا وبلدنا ؛ فان هذا غلام كأن له شأن نحن فعرف أمره ، فزعم الذى حدثنى أنها لم نكد تتفلت به منهم . .

واصبح محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ منذ عودته الى امه بعد ان اسلمته حليمة السعدية وسنه خمس سنين وشبهر في حضانة أمه وكفسالة جده عبد المطلب الذي أحبه منذ ولاديه حبا شديدا ، ورق له رقة بالغسة لم يعهدها أحد فيه قبل ذلك بالنسبة لولده ، كان يبوسهم فيه النجاح والعظمة ويدرك أن له شأنا كبرا في المستقبل ، ولعله الى جانب ذلك كان يرى فيه صوره ولده الحبيب عبد الله الذي مات في ديار بنى النجسسار بالحديثة .

#### يتم حسديد :

كان الله بنبت نبيه نباتا حسانا لما يريد به كرامته ، وحين بلغ من العمر سنوات اصطحبه أمه في زباره للمدينة عند اخواله من بني عدى بن النجاز ، وحين رجوعها الى مكة توفيت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة .

وعاد الطفل مع حاضنته أم أيمن حزينا الى مكة ، غازدادت له رقـة جده عبد المطلب ، وقربه اليه حتى كاد لا يفارقه لشدة حبه اياه .

حدث ابن هشام: كان يوضىع لعبد المطلب غراش فى ظل الكعبة ، فكان بنوه يجلسون حول غراشه ذلك حتى يخرج اليهم ، لا يجلس عليه احد من بنيه اجلالا له ، قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جغر حتى يجلس عليه ، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه ، فيقول عبد المطلب اذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى فوالله ان له لشأنا ، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع .

ولكن ذلك الحدب لم بدم طويلا ، فسرعان ما لبى عبد المطلب نداء ربه ، ولمحمد حينذاك ثمانى سنوات ، وقد أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بمحمد خيرا ، ولم يكن أ بو طالب في هاجة الى هذه الوصاة ؛ فان حبسه لمحمد يفنيه عن ذلك ، وقد ضمه أبو طالب البه وكان عليه شفيقا وله رحيما وبه رعوفا ، ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق عليه يتيم أبى طالب . .

وما أقسى ما تعرض له هذا الطفل من ألوان الحزن ، ولكن الحــزن

العظيم هو الذى يصنع الانسسان العظيم ، لقد اراد الله ان يضرب المثل الكامل في أن العناية الالهية هي التي تكفل التربية الصالحة للابن اذا كانت ارادة الله قد قضت بانحرافه ، والواقع شاهد بذلك ، فكم من منحرف له أبران يدللانه ، أما هذا اليتيم فقد تولته عناية الله لتخرج منه الجوهرة الفريدة في هذا العالم ولتجعل منه الدرة اليتيمة التي لا تتكرر .

#### · Amos Gill &

وكان في بيت أبى طالب مثالا كاملا للقناعة والكمال الخلقى ، والبعد حما يقول الشيخ محمد الخضرى في كتابه نور اليقين عن السفاسسف التى بشتفل بها الأطفال عادة ، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته ، فكان اذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سييسره الله له وألهمه الله أن يبدأ طعامه بالحمد لله ، ولم تسمع عنه كذبة ولم ير له ضحك ومزاح على عادة الصببان ، وما وقف مع الأطفال يلعبون ، ولا حدث منه أى شيء مما يحدث من أهل الجاهلية .

ولا شبك أن هذه الأخلاق الخاصسة تلفت نظر المتفرس ، حتى حدث عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من لهب كان عائفا ، فكان أذا قدم مكة أناه رجال قريش بفلمانهم ينظر اليهم ويعتاف بيتفرس سلهم فيهم ، فأتى أبو طالب بمحمد وهو غلام مع من يأتيه فنظر اللهبي الى رسول الله حسلي الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء ، فلما فرغ قال : الفلام على به ، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه ، فجعل يقول : ويلكم ردوا على الفلام الذي رأيت آنفسا فوالله ليكونن له شسأن ، ولكن أبا طالب كان قد الطلق به .

والفراسية غير الرجم بالغيب ، قال تعسالي (( أن في ذلك لآيات للمتوسمين )) الحجر ٧٥ ــ قال بعض العلماء : أي المتفكرين المتفرسين الذين يعرفون حقيقة الشيء بسمته وعلامته .

لقد ربى الله سبحانه وتعالى رسسوله على عينه بعد أن اصطنعه لنفسه ، ولقد شاء الله له أن يكون يتيما حتى يظل فى كنف الله وحده ورعايته (م ٣ ــ هدى اليسيرة)

بعيدا عن تأثير الأب والأم والجد وهم الذين يكون لهم غالبا السيطرة على النشء والتأثير في النابدة ، وبخاصة في سن القابلية للتأثر والتلقى ، ولقد أنزل الله دي معرض المنة على رسوله والتأسسية له حتى لا يجزع مما يلقاه من أذى القرشيين له بعد الرسالة د قوله تعالى (( ألم يجدك يتيما فآوى )) حقا ، لقد آواه الله فأحسن ايواءه وألهمه من حسن الأدب ودلائل النوفيق ما جعله محل الاعجاب وموضع الحب والتقدير .

#### مثل يحتذي في التربية:

وفي أحسن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم صغرا منل يهيب بنا أن نضع برامج النربية لأطفالنا حتى ينبوا على مل كالهة من الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة الكريمة ، ولقد عرف الببى صلى الله عليه وسلم هذه المنة التى أكرمه الله بها حيث آواه ورباه ، فكان يحدث عن ذلك شكرا لله على رعاينه وحفظه ويقول « أدرني ربى فأحسن نأديبي » وأنعم بحفظ الله وناديه .

ومما حدث به فى ذلك وذكره ابن هنام فى سيرته قوله « لقد رايتنى فى غلمان قريش نتقل حجَارَه لبعض ما يلعب به الغلمان ، كلنا قد تعرى واخذ ازاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة فانى لاقبل معهم كذلك وأدبر اذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة ، تم قال : شد عليك ازارك قال : فأخذته وشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبنى وازارى على من بين أصحابي .

وقد وردت هذه الرواية في الحديث الصحيح في قصصة بناء الكعبة : فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع قومه اليها ، وكانوا يجعلون ازرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها على عاتقه وازاره مشدود به ، فقال له العباس رضى الله عنه : يابن أخى لو جعلت ازارك على عاتقك ، ففعل فسلم مغشيا عليه ، ثم قال : ازارى ازارى فشد عليه ازاره وقام يحمل الحجارة ، وفي حديث آخر : انه لما سقط ضمه العباس الى نفسه وسأله عن شانه فأخبره أنه نودى من السماء أن أشدد عليك ازارك با محمد ، قال : وانه لاول ما نودى . .

فهذه الروايات ندل على ملاحظة العناية له ، وأنه كان يوجسه أولا بأول الى ما ينبغى أن يفعله ، غلم يترك منذ صلحتمره أن يفعل الا ما يليق بالكبار والا ما يتفق مع الحياء وآداب الاسلام التى ستتقرر بعد .

ومما يجدر روايته في هذا القبيل ما يرويه ابن الأثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غبر مرتين ، كل ذلك يحول الله بينى وبينه ، نم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته ، قلت ليلة للفسلام الذي يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب ، فقال : أفعل ، فخرجت عنى اذا كنت عند أول دار بمكة سسمعت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة ، فجلست أسمع فضرب الله على أذنى فنمت ، فما أيقظنى الا حرارة الشمس ، فعدت الى صاحبى فسألنى فأخبرته ، ثم قلت له ليلة أخرى منل ذلك ودخلت مكة فأصابنى مثل أول ليلة ، ثم ما هممت بعده بسسوء » .

نهذه الروابة أيضا تدل على أن الله قد لحظ صفيه بعين التوجيدة السديد حتى لا يحدث منه ما يحدث من لداته عادة ، وهذه هى تربيدة النبوه النبوه النبي ورد متلها مع أبية ابراهيم عليه السلام الذى قال الله فى حقه : ((واقد آنينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين )) الأنبياء ١٥ .

وورد مثلها مع موسى عليه السلام الذى خاطبة ربه بقسوله ( واصطنعتك لنفسى )) طه ١١ .

لقد كان جو مكة مهيئا لأن ينساق الجميع في تياره ، والفسساد الذي كان يضرب برواقه على مجتمعها لم يستطع أن ينكره سوى عدد تليل من المعقلاء لا يجاوز أصابع اليد ، أما أن يستنكره ناشىء صغير غذلك من المتات القدر ، أو قل من توجيهات السماء التي لا تريد أن تترك ذلك الذي أعسده الله لمهمنه الكبرى لتصرفات المجتمع الحمقاء .

#### بحسیری بعسرفه :

وحين بلغت سنه اثنتي عشرة سنة عزم عمه أبو طالب أن يسسافر الى الشام في تجارة له ، وما كان الصبي قد تعود أن يفارقه عمه في غيبة

طايلة ، فطلب منه أن يسافر معه وغلبت عمه الرقة له فاصطحبه ، وقال أبى طالب فيما يرويه ابن اسحاق : والله الأخرجن به معى ولا يفارقنى ولا أغارقه أبدا فخرج به معه .

ويتم ابن هشام القصاة قائلا : فلما نزل الركب ببصرى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بحيرى في صومعة له ، وكان له علم أهل النصرائية ، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط \_ زمن \_ راهب اليه يصير علمهم عن كتاب فيها ـ فيما مزعمون ـ يتوارثونه كابرا عن كابر ، فلما نزلوا ذلك العام ببحرى وكانوا كنيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام ، فلما نزولوا به قريبا من صومعنه صنع الهم طعاما كثيرا وذلك ـ غيما يزعمون ـ عن شيء راه وهو في صومعه . يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسسلم في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله بين القوم . ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شميجرة قريبة منه فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة ، وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها ، غلما رأى ذلك بحسيرى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع ثم أرسل اليهم مقتل : الني للد صنعت لكم طعماما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صفيركم وكبيركم وعبدكم وحرمكم ، فقال له رجل منهم : والله يا بحيرى أن لك لشأنا اليوم ما كُنت تصنع هذا بنا ، وقد كنا نمر بك كثيرا فما شانك اليوم ؟ قال بحيرى : صدقت فقد كان ما بقول ولكنكم ضديف وقد أحببت أن اكرمكم واصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا اليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه ويسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة .

فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده ، فقال : يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامى . قالوا له : يا بحسيرى ما نخلف عنك أحد ينبغى له أن يأتيك الا غلام وهو أحدث القوم سنا فتخلف في رحالهم . فقال : لا تفعلوا ، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . قال : فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى ان كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ، ثم قام اليه فاحتضنه فأجلسه مع القوم .

فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر الى اشسياء من جسسده قد كان يجدها عنده من صفيه ، حتى اذا فرغ القوم من طعامهم ويفرقوا قام اليه بحيرى ، فقال : يا غلام اسالك بحق اللات والعزى الاما أخبرننى عما اسألك عنسه . وانما قال له بحيرى ذلك لأنه سسمع قومه يحلقون بهمسا . قال : لا تسألنى باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضست شيئا قط بغضهها .

فقال له بحيرى: فبالله الا ما أخبرتنى عما أسالك عنه ، فقال له : سلنى عما بدا لك ، فجعل يسلله عن اشياء من حاله ، من نومه وهبئته وأموره ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صحفته ، ثم نظر الى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كنفيه على موضعه من صفته الثى عنده .

فلما فرغ اقبل على عمه أبى طالب فقال له: ما هذا الفلام منك ؟ قال: ابنى ، قال له بحيرى: ما هو بابنك وما ينبغى لهذا الغلام أن بكون أبوه حيا ، قال : فانه أبن أخى ، قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلى به ، قال : صدقت فارجع بابن أخيك الى بلده وأحذر عليه يهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا ، فانه كائن لابن أخيلك هذا شأن عظيم ، فأسرع به الى بلاده .

فخرج عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة ، وأضاف ابن هشسام ان نفرا من أهل الكتاب رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرى فأرادوه ، فردهم بحيرى وذكرهم الله وما يجدون فى السكتاب من ذكره وصفته ، وأنهم أن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا اليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال ، فتركوه وانصرفوا .

وقد وردت هذه القصة في مختلف كتب الصحيح وقد أخرجها الترمذي من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

أرأيت أذن هذه الطفولة العبقرية كانت محل توجيه الله سلمانه وتعالى وأنها محط رعايته وعنايته ؟

ولم يترك الله جلت قدرته نبيه في صغره وقد أفقده أباه وأمه وجده نهبا للوساوس وعرضة للضياع وفريسة للأحزان في بيئة ينفشى فيها الجهل والضلال والشرك ، ولكنه هداه سواء السبيل ، فنشأ على فطرة سليمة وطريقة سوية في السلوك الطيب والتصرف الحميد والخلق الفاضل .

لقد أبي على بحيري أن يقسم باللات والعزى ، وأبي أن يستجيب لهذا القسم وهو ابن انني عشرة سنة في سن مبكرة عن ذلك التفكير العالى في أمر المخلق والخالق ، وفي هذا دليل على أن نموه العقلي لم يكن نموًا عاديا ، ولكنه كان نموا فريدا في ذانه ، تحوطه مقومات خاصـــة من نوجيه الله سبحانه وتعالى ، حنى استطاع أن يدرك وهو في هذه السين بطلان ظك الآلهة الذي تعبد من دون الله ، وكان من تمام ذلك أن عصمه الله من السجود لهذه الأصنام كما يفعل سوواد الصبية الذين يقلدون ذويهم في عبادانهم ، فاننا نرى أطفالنا منذ الثانية من أعمارهم بحاكون الكبار في أعمال الصلاه راكعين أو ساجدين ، ثم بعد ذلك حين يكبرون قليلا بنعلقون بآبائهم وهم ذاهبون الى المساجد . ولكن الله \_ جلت حكمته \_ قد نعهد نبيه حنى قبل ولادته فكفِّل له الأرحام الطاهرة والأصكلب الطيبة ، فما زال يتقلب من طاهر الى طاهر حتى كان في صلب عبد الله ورحم آمنة ، ولعل هذا ما فهمه بعض المفسرين من قوله تعالى (( وتقليك في الساهدين )) الشعراء ٢١٩ . وبصدقه قوله عليه الصلاة والسلام فما يرويه مسلم « أن الله اصطفى كنانة من ولد السماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشتناما من قريش واصِبطفاني من بني هاشم » وزاد بعضم قوله عليه الصلاه والسلام: فأنا خيار من خيار من خبار .

# ر شسسولة ملهسسرة

# مع المهمات الكبار:

ما كان النبى صلى الله عليه وسلم ــ وقد رزقه الله حياء شـــديدا ومروء بالغة وذوقا رفيعا أن يظل عاله على غيره ، وبخاصــة حين ادرك أن عمه أبا طالب رجل كثير العيال منقل بالتبعات الثقال ، فقد ورث عن أبيه مكانته وزعامنه ومسئولياته ، فرأى النبى صلى الله عليه وســـلم أن يشارك في أعباء هذه الأسرة ويتحمل نصيبه في دخلها .

وقد رأينا كيف حدث عن نفسه قائلا «كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة » وهو العمل الذي يقوم به عاده صغار السن من أمثاله .

ورأينا أيضا كيف شارك عمه أبا طالب فى رحلته الى الشام ماجرا اذ ذاك اثنتا عشرة سنة ، ما ذلك الا لرغبيه فى أن يشاعر عمه بأنه ليس عالة عليه وأنه بوسعه أن يقوم بعمل يفيد ويغنى .

وفى ذلك دلالة يشير اليها الدكتور محمد سعيد البوطى بقوله « فيها الذوق الرفيع وفيها الاحساس الرقيق اللذان جمل الله بهما نبيه محمدا حملى الله عليه وسام ، لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة ، وكان له فى الحنو والشفقة كالأب الشفيق ، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ان آنس من نفسه القدرة على الكسب حنى أقبل بكتسبب ويجهد جهده لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونه الانفاق عن عمه وربما كانت الفائدة الني يجنيها من وراء عمله الذي اختاره الله له فائدة قليلة غير ذات أهمية بالنسبة لعمله البي طالب ، ولكنه على كل تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر وبذل للوسسع وشهامة في الطبع وبر في المعاملة » .

وان فى ذلك لمنالا كاملا لشبابنا ومتياننا الذين يناون بانفسهم عن العمل اعتمادا على آبائهم أو ثروانهم ويتركون أنفسهم نهبة للبطالة والضياع ، ولا يحسنون استغلال أوقات الفراغ والعطلات الدراسية .

ان العمل مهما قلت قنيمته أو ضعف دخله له أثر كبير في تقويم الطباع

وتوجيه السلوك ، وبه يكتسب الانسسان خبرنه فى الحياة ويزداد ثقافة وعلما ، وقد قبل ان الانسان يكنسب بكفاحه وعمله ما لا يكتسب بدراسته وعلمه ، ولذلك كان فى الدراسات الميدانية فى بعض الكليات والمعاهد اهمية كبرى وعليها قسط كبير فى التقويم .

لقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسسلم ألا نضيع أوقاتنا عبثا ، فالفراغ سيف قاطع وسهم قاتل ، وقد ورد فى الحسكم : الوقت من ذهب ، وورد أيضا : الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك ، والاقبال على العسل يأتى بالتعويد والتوجيه ، فعلى الأسرة أن توجه أبناءها منذ صغرهم كيف يستفيدون من أوقات فراغهم بشغلها فيما يفيدهم فى حياتهم .

اما نحمد لكثير من شبابنا الذين يقبلون على العمل في أوقات فراغهم واجازاتهم السنوية ، ولكنا نحب لهم أن يكون العمل الذي يقومون به منبثقا من روح الاسلام ومناسبا لتعاليمه ، فالاسلام لا يرضي لهم العمل مثلا في دور اللهو والمجون ، فربما تكبد البعض مشاق السفر الى البلاد الأجنبية بحثا عن العمل وربما لا يجدونه الا في مثل هذه الأماكن فيقبلون ، في الوقت الذي يمكن لهم أن يقوموا في وطنهم بأعمال ملائمة ولائقة ، قد تكون أقل أجرا في يمكن لهم أن يقوموا في وطنهم بأعمال ملائمة ولائقة ، قد تكون أقل أجرا في المال ولكنها عند الله أعظم أجرا ، وفي موازين الأعمال أفضل وأجدى للوطن الذي ينتقر الى كثير من الأيدى العالمة .

لقد كان الله قادرا على أن يكفل لنبيه الحياه الرغده والمعيشه الرافهة ولكنه أراد له أن يقاسى منذ صغره مناعب الكفاح ليكون قدوة لأمته أولا ، ولينمى فيه هذه الملكة ملكة نحمل المشاق والتبعات حتى يستطيع في الوقت المناسب الاضطلاع بالمسئولية الكبرى وهي مسئولية النبوة والرسالة ، وما أعظمها من نبعة وما أخطرها من مسئولية .

وكيف يكون النبى صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته فى الاعتماد على النفس وفى اكتساب العيش بعرق الجبين ما لم يكن هو قد مارس ذلك عمليا منذ مطلع حياته ؟ اسمع الميه يوجه أصحابه فيما يرويه حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطانى تم سألته فأعطانى ، ثم قال : يا حكيم ، ان هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوه

نمس بورك له فيه ، ومن أحذه باشراف نفس لم يبارك الله له فيسه وكان كالذى يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليسد السفلى . قال حكيم : فقلت يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أوزا أحدا بعدك شيئا حنى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطساء فيأبى أن بقبل منه شسسيئا ، ثم أن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليسه حقه الذى قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم حتى توفى » .

فانظر الى هذا التوجيه الحكيم الذى لم يكن ليؤتى ثماره الا من موضع القدوة الطيبة الصالحة ولولا أن حكيما عرف أن نبيه الكريم نشاعفيفا مكافحا مجاهدا ودرج على هذه الصفات المرضية التى أصبحت سجية فى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقبل هذه النصيحة بذلك الصدر الرحب والروح العالى والتصميم القوى على الامتثال .

وبذلك أراد الله للمسلمين عن طريق الاقتداء برسولهم أن يكونوا كرماء على نفوسهم كرماء على الناس لا يمدون أيديهم بالسؤال ولا يكونون عالة على أحد مهما كان .

# حسرب الفجسار:

ومن دلائل الرجولة المبكرة في حباة الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركته في حرب الفجار وقد كانت سنه اذ ذلك أربع عشرة سنة او خمس عشره سنة فيما يرويه ابن هشام في سيسيرته ، وكانت هذه الحرب بين قريش وكنانة من جهة وبين قيس عيلان من جهة أخرى ، وسببها انتهاك قيس عيلان الأشهر الحرم واعتداؤهم فيها ، وكانت قريش نحنرمها .

وكان احزرام الأشهر الحرم الني يحرم فيها القتال مما تركه ابراهيم عليه السلام في نفوس العرب الذين سعدوا طويلا بهذه الشميرة التي أتاحت لهم الأمن والسلام في هذه الشهور الأربعة التي يتحقق فيها النفيع بتحقق الاطمئنان في السفر والانتقال من مكان الي مكان الا أن العرب ابتلوا بمن يستحل حرمة هذه الشهور فيعتدى فيها على الآمنين ، مما حدا بقريش بمن يستحل حرمة هذه الشهور فيعتدى فيها على الآمنين ، مما حدا بقريش

أن تجند نفسها للوقوف ضد هؤلاء المعتدين ، وقد دامت هذه الحرب التي سميت بحرب الفجار أربعة أعوام .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم ينبل على أعمامه فيها . جاء فى معليق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد على طبعة سيرة ابن هشام التى قام بالتقديم لها والتعليق عليها « ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وكان نبل عليهم ـ وقد بلغ سن القتال ـ لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفارا ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل الا لتكون كلمة الله هى العليا » .

ونبله على أعمامه هو رد النبال عنهم اذا رماهم بها أعداؤهم ، وظلت الحرب مشتعلة فنرة حتى توسط عتبة بن ربيعة بن عبد شمس في انهائها وحتن الدماء فخمدت ، وقال العرب في ذلك : لم يسد في قرمش مملق الا عنبة وأبو طالب فانهما سادا بغير مال .

فلم يتخل النبى صلى الله عليه وسلم عن واجبه ازاء أعمامه الذين اشتركوا في هذه الحرب ، فهم سلاة قريش ولهم زعامتها وعليهم واجب التيادة وتبعة الزعامة ، ولم يفض اشتراكه فيها من شلل النبوة فيما بعد ، على اعبار أن هذه الحرب حرب جاهلية ، فقد جاء القلم الكريم مؤبدا لاحترام الاشهر الحرم ، وعلى دلك فنصرفه موائم لتوجيهات الاسلام وتعاليمه ، قال تعالى (( أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم )) التوبة ٣٦ .

وكما شهد جانبا من هذه الحرب شهد كذلك حلف الفضول الذي قال في حقه بعد أن شرفه الله بالرسالة « لقد شهدت مع عمومنى حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الاسلام لأجبت » ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ، وقد سبق الحديث عن هذا الحلف ،

# اشتفاله بالتجارة ومتاجرته لخديجة:

أخذ النبى صلى الله عليه وسلم يكسب رزقه بيده كما سبق أن قلت ، وأخذ يكافح في سبيل الرزق عن طريق النجارة ، والتجارة من أشرف الأعمال متى توفر فيها الصدق والأمانة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( الناجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء » ولشرف النجارة ضربها الله منلا للصادقين المجاهدين فقال جل من قائل (( ان الله السرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )) النوبه ١١١ ، وقال : (( يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمندون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم أن كنتم تعلمون )) الصف ١٠ ، ١١ . الى غير ذلك من الآيات . وقد من الله على قريش التى اشتهرت بالنجارة ومحمد صلى الله عليه وسلم من أبنائها بأن أمن لهم طرقهم التجارية حتى لا تتعرض تجارتهم للضيياع والبوار ، قال معالى : (( لايلاف قريش ايلافهم ، رحلة الشيقاء والصيف ، فليعبدوا يب عالى عالى : (الايلاف قريش ايلافهم ، رحلة الشيقاء والصيف ، فليعبدوا يب

ودل الناس خديجة بنت خويلد على الصادق الأمين ليتاجر لها .

وكانت السدة خديجة ذات شرف وجاه ومال نسسناجر الرجال فى مالها ونصار بهم اياه ، فما أن سمعت عن أمانة محمد صلى الله عليه وبسلم وصدقه حتى وكلت اليه أمرتجارتها ، فاصطحب فى مسيرنه غلامها ميسره ، واتجها الى الشام حيث باعا واشنريا وربحا ربحا وافرا لم تعهده خديجة من قبل ، وفى الطريق رأى ميسرة من العجائب والخوارق التى ملأت قلبه اكباراً واعجابا بهذا الرفيق الطاهر المبارك .

من ذلك فيما يرويه ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب ، وحين رآه الراهب سأل عنه ميسرة قائلا: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحسرم ، فقال الراهب : ما نزل تحت هذه انشجرة قط الا نبى ، ولعله رأى من العلامات التي سبق لبحيرى الراهب أن رآها ما جعله يجزم بما جزم به . وحدث ميسرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى سسفره هذا قائلا : الله اذا كانت الهاجرة واشسسند الحريرى ملكين يظلانه من الشمس وهو بسير على بعيره .

فلما عاد ميسره أخبر سيدنه خديجة بما رأى وبما سمع من الراهيب

# زواجه من خديجة:

وحين رأت خديجة أمانته وصدقه اللذين ظهرا في تجارتها بما أضعفه لها من المال ، وكان غيره ممن سبق لها استئجارهم لا يوفون كما وفي ولا يصدقون كما صدق ولا يربحون كما ربح ، حسين رأت كل ذلك رغبت في أن نقترن به ، فهو نعم الحفيظ على زوجه الكريم العشرة الحسن المعاملة ، ورغبتها هذه تتفق مع ما عرفت به من حزم وبعد نظر وحسن عقل .

وقد أسرت برغبتها الى صديقها نفيسة بنت منبه ، وذهبت نفيسة الى النبى صلى الله عليه وسلم نعرض عليه الزواج من خديجة ذات الحسب والنسب والشرف والمال ، والني كان أشراف القوم يطمحون اليها ولسكنها صرفت عنهم . الا أنها رأت في محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تره في غيره من الرجال الذين كانوا يتهافعون على خطبنها ، رأت فيه كرم النفس وعلو الهمة وطهارة الضمير ، رأت فيسه طرازا آخر من الناس هو طراز الذين يصطفيهم الله ويطهرهم من أرجاس الحياة وأوضار المادة . . .

القد رأت ذلك منه وزكى ما رأته حديث ميسرة عنه .

ورحب النبى صلى الله عليه وسلم بما عرضته عليه نفيسة ، وخاطب أعمامه في ذلك مواعقوا .

وذهب أبو طالب وحمزة الى عم خديجة عمرو بن أسد ، لأن أباها كان قد توفى ، وخطبا اليه ابنة أخيه لابن أخيهما « محمسد بن عبد الله » وأصدقاها عشرين بكرة .

وخطب أبو طالب خطبــة النكاح فقال : أما بمد ، فان محمــدا ممن لا يوازن به فتى من قريشى الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا ، وان كان

فى المال قل غانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك . .

كانت سن محمد اذ ذاك حمسا وعشرين سنة ، ولكنه على الرغم من ذلك غلم يكن خاطر الزواج يطيف براسه ، ولم تكن رغبة النساء تراوده ، فقد شعله الله عن ذلك كله بأمور عظبمة ذات بال ، ملأ الله قلبه نورا وعقله تفكيرا في خلق السموات والأرض ، حتى جاء أمر الزواج في وقت قدره الله لراده لخديجة من كرامة ولما أراده الله لنببه من أن يجد في وقته الفراع للتأمل والتبتل .

لقد اراد الله ان يحفظ نبيه قبل الزواج فجعل لرجولته الفذة سحياجا من العفة والطهارة ، ومعالى الأمور ، وذلك هو الذى رفع من قدره في أعين الناس ، وصنع له هالة من التقدير والاعجاب ، حتى لم يسنطع أحدهم أن يملك القدرة على كراهيته ، بل كان تلقيبهم المفضل له : الصادق الأمين ،

ولكن العجيب حقا هو أن يتحول هذا الحب الشديد والاعجاب الكبير بمحمد الى بغض من قساة القلوب له ، بعد أن أكرمه الله بالرسالة ، ولكن العجب يزول حين يعرف السبب وراء ذلك ، فقد اصطدمت مصالحهم المادية بما جاء به ، فهددت دعوته نفوذهم وحاولت أن تقضى على عصصبيتهم وما بنوارثونه من عقائد ونقاليد .

ولقد تنبه لذلك واحد من المشركين أنفسهم ، من الذين كانوا يناصبونه العداء ، هو النضر بن الحارث من بنى عبد الدار وقد ظل على كفره حتى قتل يوم بدر بيد على بن أبي طالب ، وقال فى مؤتمر عقده زعماء قريش ليتوافقوا على رأى واحد يواجهون به وفود العرب حين يأتون الى الحج فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من اختلافهم وتعدد آرائهم فقد كان بعضهم يقول عنه : انه كاهن ، وبعضهم يقول : انه شاعر ، وبعضهم يقول : انه ساحر ، الى غير ذلك . قال النضر : قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدتكم حديثا وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم فى صدفيه الشيب وجاعكم بما جاعكم به قلتم ساحر ، لا والله ما هو بساحر ، وبعساحر ،

وقد كان الأولى بهذه الشهادة أن يكون صاحبها من المؤمنين ، ولكن عنجهية الجاهلية وكبر أهل الشرك حال بينه وبين ذلك للشقاء الأبدى الذى مضاه الله عليه .

# ثناء على خديجة:

وبزواج النبى صلى الله عليه وسلم من خديجة بدأ مرحلة جديدة في حياته ، مرحلة توشك أن تستقبل الوحى وتقهيا للرسالة .

وسعد الزوجان بحياتهما ، ولعله مما يطالعنا به هذا الزواج أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يهدف من ورائه الى متعة جسدية ، بل كان يرمى الى الاستقرار اكثر من أى شيء آخر ، كان فى الخامسة والعشرين من عمره سبب المغض ، وكانت خديجة فى الأربعين ، ولو كان يطمح الى المتعة لأصابها عند فتيات أصغر منها سنا كان محمد بشبابه وخلقه وحسيه اعظم مطمح لهن .

ورزق الله نببه حب زوجبه وكانت أهلا لذلك فهى العفيفة الطاهرة ، وقد أثنى النبى صلى الله علبه وسلم عليها في حياتها وبعد وفاتها ، روى البخسارى أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد ، وقال العلماء : ان الضمير الأول يتعود الى الأرض والضمير الثاني يعود الى السماء .

وأثنى عليها الله جل وعلا ، ففى خبر ورد يقول : « أتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما رسول الله هدده خديجة أتت معها اناء فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هى أتتك فاقرأ علبها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه .

أنعم بهذه الزوجة الصالحة التي يقرأ عليها رب العالمين والروح الأمين السلام ، وأى امرأة نالت هذه المنزلة العظمي غير خديجة ؟.

ورزق النبى صلى الله عليه وسلم من خدبجة أولاده كلهم ماعدا ابراهيم مانعه من مارية القبطية . أما أولاده منها فهم حد كما ورد في ابن هشمام حد

انقاسم والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وغاطمة ، وبقول بعض المحققين : ان الطاهر والطيب لقبان للقاسم ، ويقول آخرون : انهما لقبان لولد آخر هو عبد الله .

وعلى هذه الرواية الأخيرة فأولاده الذكور عبد الله والقاسم وابراهيم ، والاناث هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم جمبعا .

ويشاء الله أن يموت أولاده كلهم فى حياته ماعدا فاطمة التى ظلت بعده حوالى ستة أشهر ، وهى التى تزوجها ابن عمها على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وقد احتفظت هى بنسب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأولادها .

ودام زواج النبى صلى الله عليه وسلم من خديجة غترة طويلة ، شهدت مرحلة البعث ودامت بعدها أكثر من عشر سنين ، وكان لخديجة مواقف مشهورة آزرت غيها النبى صلى الله عليه وسلم ووقفت بجانبه وهو يبلغ رسالة ربه ، وكانت أول من آمن به .

ولقد كانت تدرك قبل البعثة بأن زوجها سيكون نبى هده الأمة ، عرفها بذلك ابن عمها ورقة بن نوفل ، فقد أخبرته بما رآه غلامها ميسرة في أثناء سفره مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها: لئن كان هذا حقا با خديجة ان محمدا لنبى هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبى ينتظر هذا أوانه ، وبقول ابن هشام: انه ظل يستبطىء ذلك وبقول حتى متى ؟ وقال في ذلك شهرا منه:

لججت وكنت في الذكرى لجـــوجا
لهـم طالما بعث النشــيجا
ووصف من خديجـة بعـد وصف
فقـد طال انتظـارى يا خديجــة

# السعادة الزوجية:

ان التأمل في حياة هـذه الأسرة السعبدة يشـعر بأن سر سعادتها بعـد كرم الرسـول وحسن خلقه الى أن سيدة البيت قد عرفت واجبهانحو زوجها وقامت به خير قيام ، وكان هذا بفضل توفيق الله لها ، فقد رزقها

العقل والفطنة وحسن التصرف ، وعرفت بفراستها الصادقة ما ينتظر زوجها من مهام خطبرة فوفرت له الوقت والجهد ، ووقفت من ورائه تشدد أزره وتقوى ساعده وهكذا تكون المرأة العاقلة ، انظر اليها تقول له وقد عاد من الفار ترجف أوصاله: والله لن يخزيك الله أبدا ؛ انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر .

ولئن صبح لبعضهم أن يقول: أن وراء كل عظيم أمرأة ويضربون المثل في ذلك بخديجة رضى الله عنها فأن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع ربه وهو الذي اختاره لمهمته ووفق من وقف وراءه لمناصرته وكان هذا من دلائل سعدها وحسن حظها .

# رب الأسرة المشالى:

ولئن كانت السيدة خديجة رضى الله عنها زوجة مثالية غان زوجها حملى الله عليه وسلم اشد مثالية وأعظم من يعرف الواجب الاسرته وهو الذى يتول: خيركم خركم الأهله وانا خيركم الأهلى . كان صلى الله عليه وسلم مثلا كاملا لرب الاسرة الذى يقتدى به فى كل شىء فهو نعم العائل الاسرته ، ونعم المسوى بين أبنائه فى المعاملة ، غلم يؤثر عنه أنه غرق فى معاملته بين ذكر وأنثى ، بل كان يوصى بالاننى خيرا ، وقد ورد عنه فى ذلك آثار طببة منها : « من كانت له ابنة فأحسن نأديبها وغذاها فأحسن غذاءها واسبغ عليها من النعمة التى أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار الى الجنة » وعن أنس : « من عال جاريتين حتى تبلغها جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ، وضم أصابعه » جاريتين أى ابنتين ، رواه مسلم .

ويزكى هدذه الروايات ما ورد في القرآن الكريم من نعى على العرب الذين يئدون بناتهم تخلصا منهن وتحللا من تبعاتهن .

وكيف يفرق المعاقل بين ذكر وانثى وكلاهما من هبة الخالق الاعظم الذى يقول: ((يهب لن يشاء النائويهب لن يشاء الذكور) الشورى ٤٩. ولعل فى تقديم الاناث هنا ما يشعر العنجهية العربية بوجوب التواضيع أمام حكمة الخالق التى قد تجعل فى بعض الاناث من الخصائص والمزايا ما يفوق كثيرا من الرجال.

وكان النبى دسلى الله عليه ودسلم نعم الصادر على ما بنوبه من فقسد الولد ، احتسب عند الله أولاده كلهم ماعدا فاطمة فلم يجزع - وحين نوفى ابراهيم دمعت عبناه ، ولم بزد على أن قال حبن اسئل عن ذلك : ان القلب ليحزن وان العين لندرمع ولا نقول ما بسخط الرب . فى الوقت الذى كانت تتصدع فيه قلوب العرب على فقد أولادهم الذكور الذين كانوا يعتزون بهم ويفضلونهم على الاناث .

وليس معنى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قاسسيا ، كلا فقد كان يحزن ولكن حزنه لم يزده الا اعتصاما بربه والتجاء اليه وتفويضا لحكمته ، وهذا أقصى درجات الايمان واليقين .

لقد عيره المرب بانقطاع نسله حين فقد أولاده الذكور ، وسموه الأبدر ، فنزل القدرآن الكريم ردا عليهم ذلك بقوله : (( انا أعطيناك الكوثر فصل اربك وانهر أن شانئك هو الأبتر )) ذكر جلال الدين السيوطى في كتابه اسباب النزول عدة أسباب لنزول هذه السورة منها ما أخرجه البزار وغيره : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ، الا ترى الى هذا المنصبر المنبتر من قومه يرعم أنه خير منا ونحن أهل الحجج وأهل السقاية وأهل السدانة ؟ قال : أنتم خير منه فنزلت : أن شانئك هو الأبتر .

ومنها ما أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى قال : كانت قريش تقول : اذا مات ذكور الرجل بتر قلان ، فلما مات ولد النبى صلى الله عليه وسلم قال العاصى بن وائل : بتر محمد فنزلت .

فعلى الرغم من فجيعة النبى صلى الله عليه وسلم بفقده ولده فقد أضيف الى ذلك شماتة العدو بذلك ، والشماتة أقسى ما يصاب الرجل الحرمداقا لقول الشاعر:

كل المسائب قد تمر على الفتى

وتهدون غير شماته المساد

الا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقابل ذلك بقلب صابر وحنسان قوى ورضا بقضاء الله وقدره وكذلك كان نعم المثل لأسرته الصغيرة ولأمته الكبيرة وجل من أثنى عليه بقوله: ((وانك لعلى خلق عظيم)) القسلم ؟ .

ولقد كانت حياه النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مثلا يحتذى في العفة والنزاهة والصدق والأمانة ، لم يركن الى الخمول والكسل \_ كما رأينا \_ فقد استرعى الغنم منذ نشأته وفي ذلك الهام من الله له ، حنى اذا ما كبر عمل بالتجارة ، وكان له شريك اسمه السائب بن أبى السائب.

وعمل بالتجارة لخديجة قبل زواجه منها وبعده ، وكان يأكل من عمل يده ، وهذا معنى قوله تعالى (( ووجدك عائلا فأغنى )) الضحى .

وقد اكسبته رعاية الفنم كثيرا من المعانى التى أهمها الرأفة والرقة النى صاحبته فى حياته فتمكن من أن يكون رحيما بأمنه ، وأخبر عنه رده فيما بعد بقوله تعالى : (( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين )) الأنباء ١٠٧ ، وحدث عن نفسه قائلا : انما انا رحمة مهداه .

ولم تتغير حياة النبى صلى الله علبه وسلم بعد الزواج فقد ظل محافظا على حياة الزهد والقناعة ، والزهد هو شعار الانبياء عامة ، ونبينا بصفة خاصة ، فالزهد هو الذى يفنح أبواب الملكوت أمام صاحبه ، وأذا تفتحت عين العبد على زهرة الدنبا حال ذلك بنه وبين الانتفاع بثهار الحكمة الأبدية ، وكيف يكون النبى قدوة لأنباعه وبخاصة الفقراء منهم وهو مترف ؟ لقد كان من أدعبة النبى صلى الله عليه وسلم المانورة : اللهم أجعل رزق الرامحمد كفافا ، و : اللهم أحيني مسكينا وأميني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين .

وبعد البعتة أمره ربه بأن يؤثر الفقراء بمودنه فقال له: ((واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم فريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان امره فرطا)) الكهف ٢٨.

### حسن تصرف :

واستقرت الحياة بالنبى صلى الله عليه وسلم وأخذ يزداد في نفوس الناس اكبارا واجلالا . وظهر حسن بدرفه وكمال عقله في بناء الكعبة ،

حين همت قريش بذلك بعد أن هدمنها السيول الجارفة قبل البعثة بسنوات ، وكانت قبل ذلك قد وهنت لحريق أصابها ،

وجمعت قريش من حر مالها وحلاله ما يقى بمجديد البيت ، وأخذ أشراف قريش يحملون الحجارة على عواتقهم ومن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم .

وحين ارادوا وضع الحجر الأسود مكانه تنازعوا فيما بينهم ، كل منهم يريد أن يكون له شرف وضعه بيده ، حتى أوشكت الحرب أن تنشب بينهم ، وحين اشستد النزاع الهم الله أبا أمية بن المفسيرة المخزومي وكان اسن المقوم سان يدعوهم الى تحكيم أول داخل عليهم من باب الصفا ، وارتضوا هذا الحكم ، وكان أول داخل عليهم هو النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالوا جميعا وقد علاهم الفرح : هذا الأمين وكلنا نرتضيه حكما .

وبسط محمد صلى الله عليه وسلم رداءه ، ووضع فيه الحجر بيديه ، وطلب من كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب ، حتى وصلوا الى مكانه ، فرضعه بيديه الشريفتين ووضعه فيه .

وهكذا استطاع النبى صلى الله عليه وسلم أن يقضى على مشكلة كبرى كادت أن تنشب من أجلها حرب ضارية بين القبائل القرشية وقد تعاقدوا على الحرب فعلا وأتوا بجفنة دماء غمسوا أصابعهم فيها . قالوا: قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب ابن لؤى على الموت وادخاوا يديهم فيها فسموا لعقة الدم .

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم بحكمته البالفة أطفأ هذه النار وقضى على تلك الفننة .

وقام بناء الكعبة شامخا لم يجدد بعد ذلك الا في عهد ابن الزبير ثم جدد بعدده مرة أخرى .

وموقف النبى صلى الله عليه وسلم فى بناء الكعبة يشير الى ما بلغه من منزلة عليا بين قومه فقد ارتضوه جميعا حكما ، حتى بعد أن زين لهم

ابلبس الذى تصور لهم فى صورة شيخ نجدى ألا يقعلوا حكومته لحداثة دمنه ويتمه ضربوا صفحا عن ذلك القول ولم بسمعوه ، وتركوا النبى صلى الله عليه وسلم دنفذ حكمه ، اورد ذلك الاستاذ طمه عبد الرعوف سمعد فى تعليقه على سبرة ابن هشمام .

# فترة تامل :

ومضت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم يزداد كل يوم تأملا ، ويمعن في البعد عن عادات الجاهليين وعبادتهم ، فقد هدداه الله بفطرته النصافية الى دين ابراهيم فانطلق يتعبد في غار حراء على ضوء هذا الدين . يذهب الى ذلك الغار بين الحين والحين ، وبهكث فيه الليالي ذوات العدد ، وقد حبب الله الميه الخلاء ، ومن منطلق هدده العزلة المستنبره مكسفت له جوانب مضيئة من الحياة ، وقد تمكن الصوفية في ضوء ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاء في غار حراء أن بسننطوا الواما من السلوك يأخذون به مريديهم حتى يصلوا الى المعرفة الحقيقية عَدقال ابن عطاء الله السكندرى في ذلك : « ما نفع القلب شيء مثل عزلة بدخل بها ميدان فكرة » وعلق الرندي شارح حكم ابن عطاء الله على هذه الحكمة بقوله: « مداواة امراض القلوب واجبة على المريد ، وامراضه انما تكون من غلبسة الأحكام الناتجة عن الطبع عليه ، من صحبت للأضداد ووقوفه مع المعتاد وانقياده الى هوى النفس وأنسه بعالم الحس ، ومداواه هذا المرض نأني من وجوه كثيرة ، وأبلغها في ذلك وأنفعها العزلة عن الناس المصحوبة بالفكرة ، وبالعزلة أيضا يجتمع همه ويقوى في ذات الله عزمه ، بخلف الخلطة فانها تفرق الهم وتضعف العزم ، فقد قيل : ان العبد ليعقد في خلوته على خصال من الخير يعملها فاذا خرج الى الناس حللوا عليه ذلك عقدة عقدة ، وقد روى عن عيسى عليم السلام: لا تجالسوا المونى فتموت قلوبكم . وفي الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أخوف ما أخاف على أمتى ضعف اليقين ، وضعف اليقين انما بكون من رؤية أهل الففلة » .

ولا تفيد العزلة بدون التفسكر ، والتفكر ورد فيسه : « تفكر ساعة خير من عباده سبعين سنة » وفي الأثر : طوبي لمن كان قوله ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا ، ان أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت .

هذا سلوك الصوفية أخذوه عن النبى صلى الله عليه وسلم سيد المتفكرين وقدوة المتأملين وامام المتبلين .

# آيات وخدوارق:

وأكرم الله نبيه صلى الله علبه وسلم في هذه الفتره من حبانه ، وأراه من الآيات ما يرهص بالايحاء البه ، ومن الخوارق ما يؤنسه حنى لا يفاجأ بما لم يكن يتوقعه فيجزع ويفرق ، قال ابن اسحاق : وحدننى عبد الملك أبن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية التقفي وكان داعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله بكرامه وابتدأه بالنبوة حكان اذا خرج لحاجته أبعد حيى تحسر عنه البيوت ويفضى الي شسعاب مكة وبطون أودينها ، فلا يمر بمحجر ولا شجر الاقال : السلام عليك يا رسول الله ، قال : فيلنفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وتساله وخلفه فلا يرى ويسمع ما شساء الله أن يمكث ، نم جاءه حلى الله عليه وسلم بما جاءه مى كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان .

وروى النرمذى ومسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الني لأعرف حجرا بمسكة كان يسلم على قبل أن ينزل على . وفي بعض المسندات أن هذا الحجر الذي كان يسلم عليه هو الحجر الأسود .

وقد سيق الاشسارة الى أن الخوارق في حياة المصطمى صلى الله عليه وسلم ليست أمرا مستفربا وفي الأهاديث الصحاح كتير منها ، وليس هناك ما يمنسها ، وعلى هدى من ذلك نعد الكرامة بالنسبة للولى أمرا ممكنا .

#### الكرامة المقنقنة:

والكرامة تحدث على يد رجل حالح مشهود بصلاحه ، عفوا وبدون اجتلاب ، وهي علامة صدق لمن ظهرت على يده في أهواله ، فمن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا يجوز ، ذكر ذلك القشيري في رسالته .

وغالبا ما تكون الكرامة من غسير علم مسلهبها ، وفي ذلك مرق بينها وبين المعجزة ، ومن أجل هذا عد كبر من الأولياء اظهار الكرامة نقصا ،

ويقول فى ذلك ابن عطاء الله السكندرى: « ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه » ويشير بهذا الى مذهبه فى الزهد فى الكرامات من حيث هى خوارق للعادات فانه ليس كل من خصص بها فى رايه كمل تخليصه من حظوظ نفسه .

ولكن الكرامة الحقيقية هي الاستقامة على الدين وحصول كهال اليقين ، وأما الخوارق الحسية فاذا صحبتها الاستقامة ظاهرا وباطنسا وجب تعظيم صاحبها لأنها شاهدة له بالكهال ، والا فلا عبرة لها ، ويرى ابن خلدون في مقدمنه أن انكار الكرامة مكابرة ويقول في ذلك: « وأما الكلام في كرامات القوم واخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات فأمر صحيح غسير منكر ، وأن مال بعض العلماء الى انكارها فليس ذلك من الحق ، مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات ، وانكارها نوع مكابرة ويقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من ذلك وهو معلوم مشهور » المقدمة ص ١٧٤ .

روى البيهةى في دلائل النبوه بسنده الى أبى سيرة النخعى قال : أقبل رجل من اليمن ، فلما كان في أثناء الطريق نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم انى جئت مجاهدا في سبيلك ابتغاء مرضاتك ، وأنا أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من في القبور ، ولا تجعل لآحد على اليوم منة أسألك أن تبعث لى حمارى فقام الحمار ينفض أذنيه ، قال البيهقى : هذا اسناد صحيح ومثل ذلك يكون معجزة لصاحب الشريعة حيث يكون في أمته من يحيى الله له الموتى ، وهذا الرجل اسمه نباتة بن يزيد النخعى ،

وفى القرآن الكريم اشارات الى حدوث الكرامات منها قوله تمالى في شأن مريم: (( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى كلك هــذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب )) آل عمران ٣٧ ، وقوله في قصة سليمان عليه السلام: (( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك )) النمــل . } .

وما لنا ننكر الكرامة والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره . يقول اليافعي في كتابه نشر الماسن الفالية : لو لم يكن هذا الحديث لكفي .

ولذلك غلست مع الذين ينكرون الممجزات الحسسية للنبى صلى الله عليه وسلم مكتفين بمعجزته الباقبة وهى القرآن الكريم ، ولست معهم كذلك في انكار كرامات الأولياء فهى نابتة ، واعتقادها لا بعنى الانكال عليها وترك العمل غان جميع من تبست لهم خوارق لم يعندوا بها ولم يعتمدوا ولم يقصدوا اليها ، وانما هى شيء يمنحه الله لهم نكريما ، ثم ان الصادقين منهم يتجاوزون عنها خونها أن يكون استدراجا ومكرا .

ولا شك أن النبى صلى الله عليه وسلم فى الفترة السابقة للوحى كان يعطلع الى ما بمالاً قلبه ببرد اليقين وأن يهديه من هذه الحيرة التى يعانيها ففقد كان يعتقد بوجود دين هو خير من هذا الدين الذى يدين به الجاهليون فو دين ابراهيم عليه السلم ، ولكن أنى له به وكيف الطريق اليه ولعل ذلك هو المعنى بقوله نعالى فى سورة الضحى : ((ووجدك ضالا فهدى )) فالضلال هنا هو الحيرة وليس الكفر أو الشرك ، يقال فلان ضل الطريق بمعنى لم يعرف ما يوصل اليها ، وقد جاء ما يشير الى هذا المعنى فى تفسير بمعنى لم يعرف ما يوصل اليها ، وقد جاء ما يشير الى هذا المعنى فى تفسير البيضاوى : وجدك ضالا عن علم الحكم والأحكام ، فهدى : فعلمك بالوحى والالهام والنوفيق للنظر ، وفى تعليق للشيخ الحضرى فى سلميته : هداك بالنبوة وهداك للكتاب والايمال ودين ابراهيم عليه السلام ولم تكن تدرى بالنبوة وهداك للكتاب والايمال ودين ابراهيم عليه السلام ولم تكن تدرى ذلك من قبل قال تعالى : ((وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب والايمان ) الشورى ٥٠ .

وكان الله معه يرقبه بعين الوداد ، حسى جاء يوم استقر فيه وجدانه وسعد فيه جنانه ، ونزل أمين الوحى فى لحظة فريدة التقت فيها الأرض بالسماء ، وارتقت فيها الطينة البسرية الى مسنوى الأفق الأعلى ، لنجنمع فى أحضان جبريل يضمها ضمة تختلط فيها البشرية بالروحانية ، وتتبدد فيها الحبرة باشراقة الهدى واليقين ، ويطقن الموعد بالسعادة الأبدية الملحوظ بالعناية الربانية أول آيات من القرآن الكريم تملأ كيانه بالنور ويفيض على العالم كله من حوله من أقصاه الى أقصاه ، ويوقفه على ما ينتظره فى مستقبل أيامه من جهاد فى سبيل دعوة أساسها الايمان وعمادها العلم وسياجها التقدوى .

# كيسسولة هامساركة

#### في فسار حسراء:

التماسا لدين ابراهيم عليه السلام كان النبى صلى الله عليه وسلم يذهب الى غار حراء بين الحين والحين ، يمكث فيه الليالى المتعددة ، يتأمل فى ملكوت الله ويتعرف على الله فى آثاره ومظاهر قدرته فى خلقه ، والتفكير فى خلق الله يهدى الى الله ، قال تعالى (( ان فى خلق السموات والأرض لايات لأولى الألباب للذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار )) عمران ١٩٠٠ ، ١٩١٠ .

جاء في سيرة ابن هشام « كان رسسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا ، يطعم من جاء من المساكين ، غاذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما ببدأ به اذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل ببيه ، غيطوف بها سسبعا أو ما شياء الله من ذلك ثم يرجع الى بيته ، حتى اذا كان الشهرالذى أراد الله تعالى به فيه من كرامته من السنة التى بعثه الله نعالى فيها ، وذلك الشهر شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه اهله ، حتى اذاكانت الليلة الني أكرمه الله فيها برسالته ورهم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى » .

كان ذلك على رأس الأربعين من عمره يوافق السابع عشر من رمضان قبل الهجرة بثلاثة عشر عاما ويوافق بالناريخ الميلادي يوليو سنة ٦١٠ .

هيرى بعض المحققين أن يدء الوحى كان بواسطة الرؤيا وأن دلك كان في شهر ربيع الأول ، ولشهر ربيع الأول مركز محظوظ بين الشهور القمرية فقيه ولد النبى صلى الله عليه وسلم وفيه بدىء بالوحى وفيه هاجر وفيه لقى ربه . . .

لابد أن يكون قد سبق رؤبه جبريل ما يؤسسه حتى لا يفاجأ بما ليس

له به عهد فيفزع ، آنسه الله بالرؤيا الصالحة ، فكان لا برى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ـ كما دخير بذلك كعب الصحيح .

وفى اليوم الموعود جاءه جبريل قائلا له: اقرا ، قال محصد: ما انا بقارىء ، فغطه بردائه غطة قوية ، وقال له: اقرا . قال محصد: ما انا بقارىء ، فقد كان عليه الصلاة والسلام أميا لا بقرا ولا يكتب ، وقد اخبر انقرآن الكربم بذلك قائلا (( وما كنت تناو قبله من كناب ولا تخطه بيمينك الذا لارتاب المبطلون )) العنكبوت ٨) . فغطه جبريل غطة نانيسة حنى بلغ منه الجهد تم أرسله ، وقال له (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقسام ، علم الانسان ما لم يعسلم الآيات الأولى من سورة القلم ، ثم تركه ومضى .

وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم الى أهله يرجف من شده ما رأى وما سمع ، يقول لزوجنه البارة: زملونى زملونى ، غزملته (لفته بالثياب) حسى ذهب عنه الروع وأخبرها بما حدث قائلاً: لقد خشيت على نفسى وهنا نتجلى عظمة المرأه الحكيمة الني تقف الى جوار زوجها تهون عليسه ما يلقاه من أحداث وتعينه على ما يقوم به من مهام ، قالت له تطمئنه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا ؛ انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وقترى الضيف وتعين على نوائب الدهر .

هذه أعمال طيبة لابد أن نثمر ثمارا طيبة ، غلا يمكن لصحصاحب هذه الايادى البيض أن يمسه سوء أو يحيط به شر أو يلحقه أذى أو يرى أطياف الشياطين ، أن هذا المعنى ليلتقى مع قول النبى الحكيم رشد أمته « صنائع المعروف تقى مصارع السوء » .

كانت كلمات خديجة اجابة طيبة وبلسما شافيا أدخل الطمأنينة على قلب النبى الذي فوجىء في الغار بما لم يتوقع .

#### الى ورقة:

وتنطلق خديجة رضيوان الله عليها الى ابن عمها ورقة بن نوفل وبصحيتها زوجها الكريم ليقص عليه ما رأى وما سمع ، ويصيخ ورقة

للنبى ، حتى اذا ما انتهى من كلامه ، قال ورقة : أبشر يابن أخى ، هـذا الناموس الذى نزل الله على موسى ، ثم قال : ليتنى فيها جذعا اذ يخرجك قومك ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال ورقة : لم يأت رجل بمثل ما جئت به الا عودى ، ثم قال : وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا .

ولكن القدر لم يمهل ورقة فلم ينشب أن مات ، ولكنه مات مسلما على أي حال ، فقد كان كلامه هذا الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقا مسبقا برسالته ، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في منامه في هيئة حسنة تشمهد بكرامته ، وقال عليه الصلاة والسلام عنه ذات مرة : لا تسبوا ورقة فاني رأيت له جنة أو جنتين \_ أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر \_ .

وكان لكلام ورقة هذا أثر كريم فى نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فقد طمأنه على أن ما رأى وسمع انما هو من عند الله جل وعلا ، وجعله يوقن بأنه انما يسير فى الطريق الصحيحة ، لقد ذهبت عنه الحيرة الى غير رجعة وآن له أن يعاين الحق معاينة بعد أن أشرب روحه برد البقين .

لقد ودع ظك الفدرة فنرة الحيره والقلق، وكان لفطنى جبريل وقعهما اللذين ما زال يذكرهما ويحسهما ويعيش في خلالهما ، فلم يكن ما آره خيالا بل كان حقيقة واقعة لمسها بكل جوارحه ، ولعل جبريل قد قصد من فعله هذا أن يظل أثر اللقاء باقيا خالدا في نفس الرسول المصطفى ، فقد كان من الممكن أن يلقنه ما لقنه مشافهة ويمضى ، ولعل في ذلك اشارة الى اشتياق جبريل الأمين الى هذا اللقاء الذى كان مرتقبا بينه وبين حبيب الله ومصطفاه، هذا اللقاء الذى فتح صفحة جديدة في سهل الرسهالة الخالدة والذى سيستمر منذ الآن بين الأمين والأمين حتى يشاء الله . .

كما كان من الممكن أيضا أن يتلقى النبى صلى الله عليه وسسلم أول آيات الوحى في منامه ، ولكن الله أراد أن يطلع رسوله الأمين على صورة روحه الأمين ، كما أراد أن يوضح له أن الأمر الذي يتهيأ له منذ الآن ليس

أمرا سهلا ، ولكنه ملىء بالمشقات منثور بالعقبات فعليه أن يودع حياة السكون ويستقبل حياة الكفاح والجهاد .

ان مضمون الرسالة التى اعد لها أمر ذو بال وهو من الأهمية بمكان ، انها الرسالة الخاتمة التى هبأها الله لانقاد البشرية والى الأبد من الضياع ، غلابد أن تكون أولى آيات دستورها القديم مبلغة لسفيرها في هذه انصورة الجليلة من الاحتفال والتبليغ ،

# فتور الوحي:

وفنر الوحى بعد ذلك زمنا قدره بعضهم بأربعين يوما وقدره بعضهم بأكثر من ذلك ، ولعل الحكمة في هذا الفنور أن يشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم للوحى ، وقد اشند الحال عليه وضاق بذلك الفتور ذرعا ، حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يلقى بنفسه من أعلى خوفا من قطيعة ، ربه له ، بعد أن أراه هذه النعمة العظمى ومن عليه بتلك المنزلة الرفيعة ، فيتبدى له جبريل على كرسى بين السماء والأرض يقول له : أنت رسول الله حقا ، فيعود اليه الاطمئنان والهدوء ، حتى نزل عليه قوله نعسالى (( يأيها المنش ، قم فأنذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن قستكثر )) خمس صفات تتضمنها خمسة أوامر تنقل الانسان من عال الي حال وترفع النفس من منزلة الى منزلة حتى تصبح في حالة استعداد كامل لما كلفته من مهام .

# تبليغ الدعوة:

وشمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ساعد الجد ، وبدأ يبلغ دعوة ربه ، وكان أول من آمن به زوجته الوفية السيدة خديجة رضى الله عنها ، وقد كانت له نعم المعين على مهمته ، وآمن به ابن عمه على بن أبى طالب وكان غلاما صلحفيرا ، وآمن به غلامه زيد بن حارثة ، وآمن به صحيفة أبو بكر الصديق .

# قصة في اسلام أبي بكر:

ويروى أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير قصة في استسلام أبي بكر . قال : حدث أبو بكر ـ واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن

عمرو بن كعب بن سعد بن نيم حقائلا: كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفبل قاعدا فمر به أمية بن أبى الصلت ، فقال : كيف أصبحت يا باغى الذير ؟ قال : بذير ، قال : هل وجدت ؟ قال : لا ولم تل من طلب ، فقال :

« كل دين يوم القيامة الا ما قضى الله والحنيفة بور » .

أما هذا النبى الذى يننظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين .

قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبى ينتظر أو يبعث ، فخرجت أريد ورقة بن نوفل وكان كنير النظر فى السماء كثير همهمة الصدر ، فاسدوقفنه تر اقتصصت عليصله الحديث ، فقال : نعم يابن أخى ، أبى أهل الكتاب والعلماء الا أن هذا النبى الذى ينتظر من أوسط العرب نسبا ولى علم بالنسب وقومك أوسط العرب نسبا ، قلت : يا عم وما يقول النبى ؟ قال : بقول ما قبل له الا أنه لا ظلم ولا تظالم ، فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقت .

ثم سسنهر ابن الأثير في سوق هذا الخبر على لسان ابي بكر . قال : خرجت الى اليمن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسسلم فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وعلم من علم النساسي كثيرا ، فلما رآني قال : احسبك حرميا سه نسبة الى الحرم سه قلت : نعم ، قال : واحسبك قرشيا ، قلت : نعم ، قال : واحسبك قرشيا ، قلت : نعم ، قال : بقيت لى فبك واحده ، تكثف عن بطنك ، قلت : لا أنعل أو تخبرني لم ذلك ؟ قال : أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث في الحرم يعساونه على أمره فني وكهل ، فأما الفني فخواض غمرات ودفاع معضلات وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى فخذه اليسرى علامة ، وما عليك الا أن نريني ما سألتك ، فقد تكاملت لى فيك الصفة الا ما ضفى على .

قال أبو بكر : فكشفت له عن بطنى فرأى شامة سوداء فوق سرتى ، فقال : أنت هو ورب الكعبة ، فانى متقسدم اليك فى أمر فاحذره . قال أبو بكر : وما هو ؟ قال : اياك والميل عن الهدى ، وتمسك بالطريقة المثلى الوسطى ، وخف الله فيما خولك وأعطاك . قال أبو بكر : فقضيت باليمن

أربى ، نم أييت الشيخ الأزدى لأودعه ، فقال : احامل أنت عنى أبعاتا من الشيعر قلتها في ذلك النبي ؟ قلت : نعم ، فذكر أبياتا .

قال : غقدمت مكة ـ وقد بعث النبى صلى الله علبه وسلم ـ فجاءنى عقبة بن معيط ،وشببة وربيعة وأبو جهل وأبو البخترى وصناديد قريش ، فقلت لهم : هل نابنكم نائبة أو ظهر فد حسكم أمر ؟ قالوا : يا أبا بكر اعظم الخطب ، بتبم أبى طالب بزعم أنه نبى ، ولولا أنت ما انتظرنا به ، فاذ قد جئت غأنت الغاية والكفاية . قال أبو بكر : فصرفتهم على أحسن مس .

وسالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل فى منزل خديجة ، ففرعت عليه الباب فخرج الى ، فقلت : يا محمد ، بعدت من منازل اهلك ونركت دبن آبائك وأجدادك ؟

قال: يا ابا بكر انى رسول الله اليك والى الناس كلهم له آمن بالله ، غظلت : ما دليك على ذلك ؟ قال : الشيخ الذى لقيت باليمن ، قلت : وكم شبخ لقيت باليمن ، قال : الشيخ الذى أله الأبيات ، قلت : ومن خبرك بهذا يا حبيبى ؟ قال : الملك المعظم الذى يأنى الانبياء قبلى ، قلت : مد يدك فأنا أشهد أن لا الله الا الله وأنك رسول الله .

قال أبو بكر: فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامي .

وعلى صحة هذه الرواية فقد أراد أبو بكر أن يزداد يقينا برسالة النبى صلى الله عليه وسلم ويزداد تثبيتا من صحة ما أخبره به الأزدى ، والا فقد كان واثقا من صدق النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد حدث النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد حدث النبى صلى الله عليه وسلم الا كانت في صلى الله عليه وسلم بقوله : ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت في كبوة ونظر وتردد الا ما كان من أبى بكر ، وقال عنه مرة أخرى : لو كنت منذذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا .

لقد كان سؤال أبى بكر للنبى من قبيل ما جاء فى شان ابراهيم الخليل عليه السلام قال له الله تعالى: اولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى ٠

والقصة نفسها لبس فيها ما يستفرب اذا أدركنا أن كثيرا من مفكرى العرب كانوا يتوقعون نبيا يظهر آن أوانه ، وأن علاماته كانت معروفة لكثير من الذين أونوا معرفة الكتب السابقة وكذلك علامات من آمنوا به . وقد أخبر القرآن الكريم بذلك (( محمد رسول الله ) والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ييتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الانجيال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار ، وعدد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما )) الفتح ٢٩ .

# سم الاسلام:

وبدا الاسلام يسير وئيدا وبسرى فى خفة بين فتية آمنوا بربهم وزادهم هـدى ، وكان لابى بكر ــ رضى الله عنسه ــ دور فى اقبال بعضهم الى الاسلام نظرا لمنزلنه وسداد رأيه ، فمن حق رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ان يسر باسلامه . كان له نعم الصديق الذى يفتدى صديقه بأعز شيء لديه ، ويعرض نفسه من دونه للأهوال والأخطار ، وقد ضحى بماله فى سبيل الاسلام وافتداء الارقاء المسلمين الذين كان الكفار يسسومونهم سوء العذاب ، وكان ممن أسلم من الاشراف بسبب أبى بكر عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله ، . وغيرهم ،

حتى اذا تكاثر عدد المسلمين بعض الشيء اتخذ النبي ـ صلى ألله عليه وسلم ـ دار الأرقم بن أبى الأرقم ليجتمع فيها بأصحابه الذين أسلموا يعلمهم مبادىء دينهم ويقرئهم ما ينزل عليه من آيات الله ، على غير علانيـة من الكفار .

وظلت هذه الفترة حوالى ثلاث سنوات . كان هؤلاء النفر السابقون الى الاسلام يعبدون الله سرا وقد علمهم النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ الوضوء والصلاة . وكانت ركعتين فقط قبل أن تفرض كاملة في ليلة الاسراء والمعراج ــ كانت ركعتين في الغداة وركعتين في العشى .

وبدأ أمر الاسلام يشبيع فى مكة بعد أن دخسل فيه كثير من الناس من أشراف القوم وفقرائهم ، أحرارهم وعبيدهم ، ولم تكن قريش قد وقفت بعد موقف العداء من هذه الدعوة ، فقد حسبت محمدا سلى الله عليه وسلم سواحدا من أولئك المتحنفين من أمثال ورقة وزيد وأمية ابن أبى الصلت .

- ولم ينابذ النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ واصحابه قريشا بالعداء ، ولم يعلن المسلمون عن اسلامهم بل ظلوا يمارسونه خفية ، وكانوا اذا أرادوا الصلاة تفرقوا في شعاب مكة بعيدا عن الأنظر يصلون .

# اعلان المدعوة:

ونزل على النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله تعالى : (( فاصدع بما تؤور وأعرض عن المشركين )) الحجر ؟ و وقوله تعالى (( وأندر عشيرتك الأقربين )) الشعراء ؟ ١٦ ، فصعد النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الصفا ، واخذ ينادى ، يا بنى فهر ، يا بنى عدى ، فجعل الرجـــل اذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر ، فقال عليه الصلاة والسلام : أرايدم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن نغير عليكم أكنتم مصــدقى ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذبا .

قال : فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبا لك ، الهذا خصصتنا ؟

فأنزل الله في شهيانه (( تبت يدا أبي لهب و تب ، ما اغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات لهب ، وامراته حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد )) ،

وقد خص الله امرأته بالذكر لشدة عداوتها للنبى ـ صلى الله عليـه وسلم \_ وكثرة ليذائها له ، كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريقه ، وقيل : كانت تمشى بالنميمة بين الناس وتفسد المعلاقة بينهم .

وجمع النبى صلى الله عليه وسلم أهله وأقاربه وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف ، وقال لهم : ان الرائد

لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا الله الا هو انى لرسول الله اليكم خاصة والى الناس كافة ، والله لتمونن كما تنامون ولتبعثن كما تسميقظون ، ولنحاسبن بما نعملون ، ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا ، وانها لجنة أبدا أو لنار أبدا ..

ولكن أبا لهب من دون قومه جميعا أراد أن يثير القوم عليه قائلا : خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب ، غان سلمتموه اذا ذللتم وأن منعتموه قتلتم .

غقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا .

وكان أبو طالب مثالا للنجده والشبهامة والمروءة بعكس أبى لهب الذي كان مثالا للشدة والقحة والشر .

لقد رأى أبو طالب النبى وأبنه عليا يوما قبل أعلان الدعوة في أحدد شماب مكة عصليان خفية فسألهما عما يفعلان ، فقال النبى صلى الله علبه وسلم: أي عم ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا أبراهيم، بعثنى الله به رسولا الى العباد وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى وأحق من أجابنى اليه وأعاننى عليه ، فقال أبو طالب: أي ابن أخى أنى لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلص اليك بشيء تكرهه ما بقيت .

وهافظ أبو طالب على كلمته ، وظل مانعا للنبى صلى الله علبه وسلم طول حياته .

# تعذيب السلمين:

واخذ المشركون يضيقون الخناق على المسلمين ، ولا سسيما بعد أن أخذ النبى صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم ويسفه من أحلامهم ، وتعرض المسلمون لأذى شديد لا سيما المستضعفون منهم من أمثال عمار بن ياسر وأبيه وأمه الذين كان المشركون يذيةونهم العذاب ، فيمر بهم النبى صلى

الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يدفع عنهم ما يلقون فيقول لهم : صهرا آل ياسر موعدكم الجنة .

ومن امثال بلال الحبشى الذى كان يعذبه أمية بن خلف بالتائه في حر الرمضاء عاريا ووضع اثقال الأحجار عليه ، وبضربه بالسباط ، ولا ينطق بلال الا بكلمة: أحد أحد . وظل على هذا العذاب دهرا حتى أنقذه أبو بكر واعتقه .

ومن أمثال خباب بن الأرت الذى ذهب الى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو اليه ما يلقاه من عذاب وبلاء غيطمئنه النبى صلى الله عليه وسلم بأن الله لابد مظهر دينه وناصر نبيه ، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت غلا يخاف الا الله والذئب على غنمه ، ويثبته بما كان يلقى المؤمنون في العصور الغابرة من أذى قاس غلا يفتنهم ذلك عن دينهم ، فعاد خباب وقد ازداد ايمانا ويقينا ،

لقد ضرب المسلمون الأوائل المثل الأعلى فى النضحية والجهاد والبطولة والاستشهاد مما يترك أثره الواضح فى تاريخ البشرية ، ويهيب بالمسلمين الآن أن يأخذوا من ذلك العظة والعبرة ليعودوا بأمتهم الاسلامية سميرتها الأولى . . .

وتمضى الأيام ويزداد بطش الكفار بالمسلمين محاولين فتنتهم عن دينهم ، فمن استطاعوا أن يحبسوه حسوه ومن استطاعوا أن يعذبوه عذبوه ، ولم بزد هؤلاء المؤمنون الا ايمانا وتسليما .

# علام يعنب السلمون ؟!

عجبا لهذا! محمد الأعزل الضعيف الذي لا يستطيع حماية أحد يلتف حوله هؤلاء ولا ينفضون من حوله ، وهم يزيدون ولا ينقصصون ، وهؤلاء المصناديد الأقوياء الأغنياء لا يستطيعون أن يحولوا بين هؤلاء المؤمنين المستضعفين وبين هذا الرسول الأمين .

أغلا يدعو ذلك الى التفكير لو كان هؤلاء يفكرون ؟ أغلا يدعوهم ذلك الى ادراك أن هؤلاء القوم انما آمنوا بالله ورسطوله ايمانا خالط قلوبهم (م ٥ ــ هدى السيرة)

وتغلغل في اعماقهم ، والامان اذا أشربته القلوب استهانت بالدنيا وما فيها وضحت بالروح والنفيس في سبيل ما تؤمن به ؟

انه الايمان الذى يمد الانسان بالطاقة التى تتحدى كل قوة مادية فى الدنيا وتستهين بكل عذاب الأرض ، فى سبيل النعيم السرمدى الخالد الذى لا يفنى .

لقد آمن هؤلاء المؤمنون بالمبادىء العليا الدى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله . ولقد أزال الايمان الغشاوة عن عيونهم فأبصروا بعد طول عمى ، وأزال الصدأ عن قلوبهم فأدركوا حقيقة الوجود بعد أن كانسوائم لا يفقهون شديئا .

لقد هداهم الله بايمانهم اليه ، معرفوا القوى القاهـــر الذى فى يده ملكوت كل شيء وهو السميع البصــي ، وأدركوا أن ما كانوا يعبدونه من دونه وهم من الأوهام ، أصنام لا تضر ولا تنفع ، أحجار صماء من الصفور انصلدة نحتوها بأيديهم ثم ســـجدوا لها على أنها هي التي ترزق وتحيى ونميت وتضر وتنفع ، ألا ما أضلهم حبنذاك وما أبعدهم الآن !

لقد دعاهم محمد رسحول الله الى الايمان باليوم الآخر فأدركوا أن الانسان لم يخلق عبنا ، بل سوف يبعث بعد موته ، فيحاسب على أفعاله ان خيرا فخير وان شرا فشر ، لقد كانوا فى ضلال حين وقفوا بادراكهم عند حدود الحياة الدنيا فحسب فكذبوا بأن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقابا ، واذن فمن الذى يكف الظالم عن ظلمه ؟ ومن الذى يجزى المحسن على احسانه ؟ ومن الذى يعقب المناهم على المناف يومن الذى يثيب المنصف على انصافه ؟ ان الأيام نبر والحياة تنقضى وقد لا يرى الغافل فيها عبرة يعتبر بها ، والأصنام كذلك غافلة عما يجرى هنا وهناك بكماء لا تنطق صماء لا تسمع بلهاء لا تعقل ولاتدرى شيئا عما يحدث هنا أو هناك فلو ظل الأمرا على ذلك لا يأخذ المظلوم حقه ولا يجزى الظالم على ظلمه لكان الأمر غاية الظلم ، ولكن الايمان باليوم الآخر يحل الاشكال ويزيل حيرة الحائر ويهدى الشال ، ويعيد الثقة الى النفوس ويبمث الأمل فى القلوب ، ويحجب ظلام

اليأس عن النفوس ، فلم يخلق الله الكون باطلا ، ولم يترك الخلق هملا ، وما كان الأمر عبثا ، وصدق الحكيم الذي يقول (( الفحسبتم أنها خلقناكم عبثا وائكم الينا لا ترجعون )) المؤمنون ١١٥ ، ويقول (( وما خلقنا السماء والأرض فما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار )) سهورة ص ٣٧ .

ولقد هداهم الى وجوب اقامة مجدم عناف لل بنى على العدل والمساواة والاخاء لا فرق فيه بين سيد ومسود ولا فقير وغنى ولا أبيض وأسود « كلكم لآدم وآدم من تراب و المفاضلة الوحيدة بينهم على أساس التقوى والعمل الصالح (( أن أكرمكم عند الله أتقاكم )) .

وهداهم الى الأخلاق الفاضلة الرفيعة ، لا كذب ، لا غش ، لا فجور ، لا خداع ، لا نفاق ، لا خيانة ، لا غدر ، بل هو الصحوق والعفة والنزاهة والاخلاص والأمائة وكل القيم العليصا الرفيعية ، لقد جاء النبى صحلى الله عليه وسلم ليقيم بنيان الأخلاق عاليا ويقول « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » يقيمه شامخا قويا مستمدا من الايمان بالله واليوم الآخر ، وليس مستندا كما كان على عصبية كاذبة وعنجهية ممقوته وأنانية بغيضة ومباهاة باطلة .

بهذا آمن المؤمنون ، وتحملوا في سيبيل هذا الايمان ما تحملوا من عذاب .

ولم يدخر المعاندون وسعا في ايذائهم ، ولم يقفوا بهذا الايذاء عنسد حد ، ونال النبي. صلى الله عليه وسلم منه نصيب وافر .

آذوه بالقول وآذوه بالفعل ، قالوا عنه : ســاحر ، وقالوا عنه : كاهن ، وقالوا عنه : شاعر ، وقالوا عنه : مجنون ، وسـخروا منه ومن المؤمنين به ، وتحدوه بأن يأتى بآيات تثبت صدقه ، كل ذلك والقرآن ينزل حاكيا أحوالهم ، فيزداد المؤمنون تثبتا ويزداد الكفار كفرا وعنادا .

# الله بعصم نبيه :

ولقد بلغ بهم الأمر أن تآمروا على قنل النبى صلى الله عليه وسلم ليستربحوا غبما زعموا ، غقد قال أبو جهل يوما ، يا معشر قريش ، ان معمدا قد أتى بما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسبب آبائكم ، انى أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله ، فاذا سجد في صلاته رضخت به راسه ، فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى ، فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم ، فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف ، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يننظره ، وغدا عليه الصلاة والسلم كما كان يغدو الى صلانه ، وقريش فى أندينهم يننظرون ماذا أبو جهل فاعل . فلما سجد علبه الصلاه والسلام اهنمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما منتفعا لونه من الفزع ورمى حجره من يده ، فقام اليه رجال من قريش ، فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال : من يده ، فقام اليه رجال من قريش ، فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال : من البه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لى فحسل من الابل والله ما رايت مثله قط هم بى أن يأكلنى ، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذلك جبريل ولو دنا لأخذه ,

لقد دفع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، وعصمه من القتل حنى يؤدى رساليه التى كلفه اياها ، وقد هم أحد المشركين مرة أخرى بعد ذلك بقتله ، فاخترط سيفه وجرده على النبى صلى الله عليسه وسلم وهو نائم تحت شجره ، وقال له : من يعصمك منى ؟ قال صلى الله عليسه عليه وسلم : الله ، فوقع السيف من يده ، وناشد النبى صلى الله عليسه وسلم أن يعفو عنه فعفا عنه .

الله يعصمه من القتل ويعصمه من الزلل ويعصمه مما يننافي مع طبيعه كرسول ، ولكن الايذاء الذي ينعرض له الرسول لا يتنافي مع طبيعة الرسالة بل ان من خصائص الرسل أن يؤذوا في سبيل الله ، لقد أوذي نوح وأوذي ابراهيم وأوذي لوط وصالح ، وأوذي شعيب وموسى وعيسى ، وأوذي كل نبي رسول يبلغ دعوة ربه ، لقد أخبر القرآن الكريم بما تعرض له كل أولئك من شر وأذي ، والا فكيف تصصح القدوة ؟ كيف يصبر المجساهدون على

الشدائد ؟ وكيف يجتازون الصحاب ويتخطون العقبات ان لم تكن لهم في رسلهم أسوة حسنة ؟ الا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض لاتسى أنواع الاذى ، كأن الاذى الذى تعرض له الانبياء جميعا اجتمع له وحده ، وقد نزل القرآن الكريم يعزيه ويسرى عنه في مواضحع كثيرة . يقول له ((فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيي) آل عمران ١٨٤ ويقول له ((ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا اعملي ما كذبوا وأودوا هتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جامك من نباً المرسماين ) الانعام ؟ ٣ . ويقول له ليسرى عن أصحابه ويثبت اقدامهم المرسماين ) الانعام ؟ ٣ . ويقول له ليسرى عن أصحابه ويثبت اقدامهم المبساء والضراء وزازاوا هتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الباساء والضراء وزازاوا هتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من الرسل ) الأحقاف ٣ ويقول له ((فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاهب من الرسل )) الأحقاف ٣٥ ويقول له ((فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاهب بأعيننا )) الطور ٨٠ .

كل هذه الآيات وكثير غيرها نزلت لتقوى من عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ، وليناكد المؤمنون من نصر الله الذى وعدهم به والله لا يخلف الميعاد ، لقد وعد الله بنصر هذا الدين وظهوره ملابد أن يظهر رهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والو كره المشركون )) التوبة ٣٣ ، بل لقد وعد هؤلاء المستضمفين أن يظهرهم على عدوهم ويمكنهم في الأرض مقال (( وعد الله الذين آمنوا منسكم وهملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولايمكن لهم دينهم الذي ارتاضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي دينهم الذي ارتاضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )) النور ٥٥ .

ويصمد النبى صلى الله عليه وسلم للأذى فلا يستطيع الكفار ان ينالوا منه شيئا ، حتى حين يشتد جهلهم وتطفح سخيمة شرارهم فيفعلون معه ما يدل على مدى الحقد الذى ننزى به نفوسهم والحقد الذى يكمن فى قلوبهم ، حكى ابن مسعود فيما يرويه البخارى قال : كنا مع رسول الله حليه وسلم فى المسجد وهو يصلى ، فقال أبو جهل : الا رجل يقوم

انى مرث جزور بنى غلان فيلقيه على محمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبى معيط ، وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنسه لضعفهم عن مقاومة عدوهم ، ولم يزل عليه الصلاة والسلام سلجدا حتى جاءت فاطمة بننه فأخذت القذر ورمته ، فلما قام دعا على من صنع هدنا الصنع القبيح فقال : اللهم عليك بالملا من قريش وسمى اقواما ، قال ابن مسعود : فرايتهم قتلوا يوم بدر .

ولقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لأن الله قد أعلمه بأنه لا فائدة ترجى منهم وأن الله قد أعمى قلوبهم فلا رجاء فى ايمانهم ، والا فقد كانت دعوته المفضلة دائما : اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون ، كان صلى الله عليه وسلم فى منتهى الرحمة والعطف فى الوقت الذى بلغ فيه أعداؤه غاية السفه والقحة والجهل ، ولكن الله جل وعلا أراد أن يرسله رحمة للعسلمين .

# اذنه لأصحابه بالهجرة الى الحبشة:

وجن جنون قريش فزادوا في تنكيلهم بالمسلمين وتعذيبهم لهم ، وكره النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يستمر بهم هذا الأذى التسديد وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم ، وضن بهم على الهلاك وهم طلائع الدعوة وبراهمها الناشئة فأذن لهم في الهجره الى الحبشة ، لملهم يجدون في ظل النجاشي الأمن والحرية والسلام ، وحالفهم الحظ فتمكنوا من الوصول الى الحبشة سالمين ، وكان عدد المهاجرين في هسذه المرة عشرة رجال وخمس نسوة فيهم عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووجد هؤلاء المهاجرون فى ظل النجاشى ما توقعه النبى صلى الله عليه وسلم لهم من الأمن والكرامة وحسن الضيافة ، ولكن المسلمين لم يكونوا قد تعودوا على حياة الغربة ، ولم يكونوا جماعة كثيرة تستطيع أن تتأقلم مع الجو الجديد ، وسرعان ما شعروا بالحنين الشديد لوطنهم ففكروا فى انعودة ، ومن يدرى ؟ فلعل نفوسهم لم تسترح الى بقائهم فى أمن وسلم

ببنما النبى صلى الله عليه وسلم واخوانهم الباقون بمكة يقاسسون الوان العذاب وصنوف الأذى ، فعلى الرغم من كرم الضيافة الذى وجدوه فى جوار النجاشى فقد قرروا العودة الى مكة ولسان حالهم يقول : العذاب فى جوار النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من النعيم بعيدا عنه . . وعادوا ادراجهم الى مكة . .

لقد طلب النبى صلى الله عليه وسلم من أصحابه الهجرة بعد أن أيقن ونأكد من أن قريسًا ما زادت الا عنادا واصرارا على الضلل ، ولعل من أسباب هذا الامعان في الكفر اسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب اللذين اشتد بهما ساعد المسلمين فجرءوا على أن يجاهروا باسسلامهم وينحدوا بعلانينهم ضلال الكفار دون خوف أو وجل ، ولعل من أسباب ذلك أيضا فشل المفاوضات التي قام بها فريق من زعماء قريش محاولين اثنساء النبى صلى الله عليه وسلم عن دعوته ، كل ذلك حرك سخائم الكفر فارند فعلها على المسلمين تعذيبا وتنكيلا .

ولم يستطع المسلمون المستضعفون البقاء في مكة آمنين وكثير منهم سميم العذاب من صناديد قريش ، فاضطروا كارهين الى ترك وطنهم وخرجوا مهاجرين الى الحبشة .

### مفاوضات:

وكان المشركون قد لجأوا الى هذه المفاوضات المسلمون الا وجدوا أن الدعوة لم تزدها المقاومة الا انتشارا ، ولم يزدد المسلمون الا تمسكا بدينهم واستقنالا في سبيله على الرغم مما بلقونه من ايذاء . وحين اجتمع زعماء قريش للشاور في هذا الأمر قال عتبة بن ربيعة وكان سسيدا مطاعا في قومه : يا معشر قريش الا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا عله يقبل بعضله المنطية الماها ونكفه عنا ؟ فقالوا له : قم فكلمسله يا أبا الوليد .

فذهب عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غوجده فى المسجد يصلى ، ثم قال له: يابن أخى ، انك منا حيث قد علمت ، من خيارنا حسبا ونسبا ، ولكنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم

وعبت دينهم والهنهم وكفرت من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك مقبل منها بعضها ، فقال عليسه الصلاة والسلام : قل يا أبا الوليد أسمع .

فقال: يا ابن أخى ، ان كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وان كنت نريد شرما سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وان كان هذا الذى يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى .

فقال عليه الصلاة والسلام: فقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم . قال: فاسمع منى . فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا القيم يعامون - بشميرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون - وقالوا فاعرفا في اكنة مما تدعونا الله وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل انفا علملون - قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهحكم اله واحد فاستشيروا اليحه والسخفيروه وييل المشركين - الذين لا يؤتون الزكاة وهم ماتخرة هم كافرون )) . ومضى في نلاوة هذه الآيات من أول سورة فصلت ، حيى وصل الى قوله تمالى: (( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل هماتشة عاد وثمود - إذ جاءتهم الرسمل من بين ايديهم ومن خلفهم مثل هماته الا الله قالوا لو شماء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما ارساتم به كافرون )).

وأحسى عتبة وقع الصواعق على أذنيه فأسرع ووضع يده على فم النبى صلى الله عليه وسلم حنى لا يمضى فى تلاوه هذا الكلام ، وناشده الله والرحم أن يكف عن القراءة . . .

وعاد عتبة الى قومه يرجف قلبه وترتعد فرائصه وقد انتقع لونه ، وحين سالوه قال : والله لفد سمعت قولا ما سمعت منسله قط والله ما هو بالنسم ولا بالكهانة ولا بالسحر ، يا معشر قريش اطيعونى واجعلوها لى ، خلوا بين الرجل وبين ما هو قيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لكلامه الذى سمعت نبسأ ، فان تصبه العرب كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فعزه عزكم ...

ولكن ماذا يجدى هذا الكلام مع قوم أراد الله لهم الذل والهوان وركبت نفوسهم على العناد والطغيان ؟ قالوا : لقد سحره محمد . فقال : هذا رأيي .

ومضى هوم آخرون الى أبى طالب يقولون له: ان ابن أخيك قد سبب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فاما أن تكفه عنا واما أن تخلى بيننا وبينه ، فانك على مثل ما نحن عليه من خلافة فنكفيكه ، فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه .

وعادوا اليه مرة آخرى ، فقال أبو طالب للنبى صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخى ، ان قومك قد جاءونى فقالوا لى : كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ، فظن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمه قد بدا له أن يخذله ويسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته فقال : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ، نم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام ، غلما ولى ناداه عمه أبو طالب فقال : أقبل يابن أخى ، فأقبل عليه الصلاة والسلام ، فقال : اذهب يابن أخى فقسل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا ،

ولكن الشيء العجيب في المفاوضات والذي يدل على أفن الرأى وضعف المعقل فعلى أبي طالب أن يأخذ المعقل فعمارة بن الولد ، وكان فتى نهدا قويا جميلا ، ويسلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم فيقتلونه وانما هو رجل برجل ، ونارت حماسة أبي طالب ونخوته فيرد عليهم قحتهم وسفههم في عزم قائلا لهم : لبئس ما تسومونني ، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه ؟ هذا ما لا يكون أبدا .

ويتدخل المطعم بن عدى فيقول: يا أبا طالب لقد أنصفك قوصك فما أراك تقبل منهم شبئا ، فقال أبو طالب: والله ما أنصفونى ولكتك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك .

# المشركون يتحدون:

وحين مشلت طرق المفاوضات سلك المشركون طريق التحدى آملين تعجيزه فيكف عن هذه الدعوة ، لقد طلبوا منه أن يشق لهم القمر ، فشق

الله القمر نصفين ، وعاينوا هذه الآبة ، ولكنهم صحوا عنها كبرا وعنادا وقالوا : لقد سحركم ابن أبى كبشة ، وأبو كبشة هو زوج حليمة السعدية النبى أرضعته ، وكانوا يكنونه بهذا استهزاء به وسخرية منه ، وحكى القرآن الكريم هذه المعجزة في أول سحورة القمر وصور ما قالوا اجابة عليها : ( اقتربت الساعة وانشق القمر حوان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر )) .

وعادوا يطلبون منه آيات أخرى حكى بعضها القرآن الكريم ومنها ما جاء في سورة الاسراء: ((وقالوا أن نؤمن لك حتى تفجر أنا من الأرض بنبوعا \_ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا \_ أي تسقط السماء كما زعمت علينا كسها أو تأتى بالله والملائكة قبيللا \_ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وأن نؤمن ارقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربى همل كنت الا بشرا رسولا )) .

كما عرضت سورة الأنعام الوانا من هاذا التحدى وردت عليه: (( وما تاتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين المعدد كنبوا 
بالحق بلا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسانا السماء 
عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بننوبهم وانشأنا 
بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا أن هذا الا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا 
ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والبسنا عليهم 
ما فليسون) الآيات ٤ : ٩ .

ولقد علم الله أن تحديهم هذا ليس مبعثه الرغبة في الاسلام ولكنه لون من الوان التعنت والعناد والاصرار على الباطل والتمادى في الشر والاستمرار في الطفيان حتى ولو أقسموا على غير ذلك ، كما حكى عنهم القرآن الكريم: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاعتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعوكم أنها أذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون دو واننا نزلنا اليهم

المُلائكة وكلمهم المسوتي وحشرنا عليهم كل شيء قبسلا ما كانوا ليؤمنسوا اللا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون )) الأنعسام ١٠١ : ١١١ .

وحين لم يأت هذا التحدى بنتيجته المطلوبة ، ولما لم تلن تناة محصد بهذه السحرية التى لقيها من قومه ، ولما لم يزده ويزد اصحابه تهديدهم ووعيدهم وتعذيبهم الا ايمانا ونسليما طلب النبى صلى الله عليسه وسلم من أصحابه أن يهاجروا الى الحبشة قائلا لهم : نفرقوا في الأرض فان الله مسيجمعكم .

وهكذا كان أول وفد هاجر الى الحبشة كما قدمت ، ولكنه عاد بعد قليك -

ولقد كانت هذه الهجرة الى الحبشة اعلانا عن الاسلام فى غير دياره الأولى ، وهى أول رحلة للاسلام فى خارج الجزيرة العربية ، ولو أن أفرادها كانوا قليلى العدد ومدتهم لم تتجاوز الأشسهر الا أنها أرعت الأذهان الى الرسالة الجديدة وأذاعت خبر الدعوة الاسلامية فى خارج حدود الجزيرة العربية وكانت أول احتكاك عملى بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى ، فقد كان أهل الحبشة يعتنقون المسيحية .

#### السلام حمسزة وعمسر:

سبق اسلام حمزه هجره الحبشة بقليل ، أما اسلام عمر فقد كان في اثنائها ، وسبب اسلام حمزه فيما يرويه ابن هشام أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه ، وسمعت جارية لعبد الله بن جدعان ورأت ما حدث ، وحين عاد حمزة من قنص له متوشحا قوسه و وكان أعز فتى في قريش واشد شكيمة و أخبرته الجارية بما حدث ، فغضب حمزة غضبا شديدا وولى وجهه شطر أبى جهل في المسجد بين القوم فوقف على رأسه ، ورفع القوس فضربه بها فشجه شحمة منكرة ، ثم قال : أتشتم محمدا وانا على دينه أقول ما يقول ؤ فرد ذلك على أن استطعت ، فهم رجال وانا على دينه أقول ما يقول ؤ فرد ذلك على أن استطعت ، فهم رجال وانا عمارة فانى والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ، وتم لحمزة البلامه ،

وأمسكت قريش عن ابذاء الرسول بعض الشيء والى حين .

اما عمر فقد و أسلم حين سمع القرآن وقرأه في بيت أخته فاطهة ، وكان قبل ذلك قد عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوجه بعزمه الى ذلك ، ولكنه غيير طربقه الى بيت أخته حين أخبره في الطريق نميم ابن عبد الله باسلامها مع زوجها سعبد بن زبد وهو ابن عمها ، ودق الباب بعنف ، وحين فنح له سعيد الباب قال عمر : ما هذه الهينمة التي سمعتها تنفا ، يشبر الى صوت القراءة التي كان يقرئها إياها الخباب بن الأرت ،

فقال سعيد: ما عدا حديثا كنا نتحدثه ، فأغلظ عمر القول وحاول أن يبطش به ، فدافعت عنه زوجه فاطمة فشجها عمر حنى أسال الدم على وجهها ، فلما رأى الدم يسيل على وجه أخته ظهرت الرقة الدفينة في قلبه وألان في القول ، ولمح الصحيفة التي كانوا يقرعون فيها فرفضت أن تعطيه اياها حتى يتطهر ، وعلمه سعيد كيف يتطهر . .

وأخذ عمر يقرأ في الصحيفة من أول سورة طه فخشع قلبه ، ورغب في الاسلام وطلب من يدله على بيت النبى صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع فيه مع أصحابه ، فظهر خباب من مخبئه الذي كان قد اختبأ فيه حين سمع صوت عمر وهو يطرق الباب ، وقال خباب فرها : لقد استجاب الله دعاء النبى صلى الله عليه وسلم حبث دعا : اللهم أعز الاسلام بأحب العمرين البك عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام (أبو جهل) .

واصطحب خباب عمر الى دار الأرقم بن أبى الأرقم التى يلتقى فيها النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، وحين طرق عمر الباب ، وعرفه المسلمون توجسوا منه خيفة ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أقبل عليه وجذبه من ردائه وقال له : أما آن لك أن تسلم حتى ينزل الله فيسلك قارعة كقارعة الوليد ؟ فبادر عمر باسلامه ، وهلل المسلمون وكبروا ، وتهلل وجه النبى صلى الله عليه وسلم وأشرق .

وباسلام حمزة وعمر عز المسلمون بعض الشيء ولكن ذلك لم يزد قريشا الا جموحا في الشر واستمرارا في البغى ، حتى فكرت في مقاطعة النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه بل ومقاطعة بنى عبد المطلب الذين يناصرونه مقاطعة تامة .

#### الصحيفة الظالمة:

حين لم تلن تناة النبى صلى الله عليه وسلم لمعارضة تريش له ، وحين استنفد المشركون كافة جهودهم فى حمل المسلمين على ترك دينهم ، وحين رأوا أن ساعد المسلمين قد اشتد باسلام حمزة وعمر وبتزايد عدد المسلمين يوما بعد يوم لجأوا الى فرض حصار شديد حولهم ، وقرروا . الا يبيعوا لبنى عبد المطلب شيئا أو يبتاعوا منهم وألا ينكحوا اليهم أو ينكحوهم ، وكنبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة .

وانحاز بنو هاشم جميعا وبنو المطلب الى أبى طالب والمسلمين وخرج أبو لهب على اجهاع ذوى قرباه فانحاز الى صفوف المشركين وتزعم حركة المقاطعة، فكان اذا جاء التجار جعل يحرضهم على أن يغلوا على أهل الشعب الذى انحاز فيه بنو عبد المطلب والمسلمون حتى ييئسهم من الشراء ، نم يعود هو الى التجار فيشترى منهم بما أرادوا .

### الهجرة الثانيسة:

وقد أحس النبى صلى الله عليه وسلم بما يوشك المسلمون أن يتعرضوا له من أذى شديد وضيق وألم بسبب المقاطعة فنصحهم بالهجرة مرة أخرى الى الحبشة ، فخرج في هدفه المرة عدد أكبر مهن خرج في المرة الأولى ، فقد بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا ،

واحسن النجاشى جوار ضيوفه كما أحسن فى المرة الأولى . ولكن المشركين حاولوا أن يردوا هؤلاء المهاجرين فأرسلوا خلفهم وفدا مثقللا بالهدايا للنجاشى وحاشيته وبطارقته .

ووصل عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص زعيما الوفد الى بلاط النجاشى ووزعا الهدايا المستطرفة على الحاشية والبطارقة وكلماهم في شأن المسلمين المهاجرين حتى أوغرا صدورهم عليهم .

نم تقدما الى النجاشى بهديته \_ وكان الذى يعجب الأحباش حين يذهبون الى مكة الأدم ، فجمعت قريش منه فى هديتها الكثير \_ نم قالا له ما قالاه لبطارقته .

قالا له: انه قد ضوى لها للك بلد الملك منا غلمان سعهاء فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك ، وجاءوا بدين مبتدع لا أعرفه نحن ولا أننم ، وقد بعثنا أشراف قومهم الى الملك لنردهم اليهم فان قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوه عليهم .

وزكى البطارقة الذين أغرتهم الهدايا كلام هذين الرسولين ، فقالوا للملك : صديقا أيها الملك ، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوه عليهم فأسلمهم اليهما .

ولكن النجاشى الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حقه : انه لا يظلم عنده أحد غضب غضبا شديدا ، ثم قال : لاها الله ، اذن لا أسلمهم انيهما ، ولا يكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على من سواى حتى ادعوهم فأسسألهم عما يقول هدذان فى أمرهم ، فان كانوا كما يقولان أسلمتهم اليهما ، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى .

# حوار في بلاط النجاشي:

وأرسل النجاشى الى المسلمين فحضروا وهم عاقدون أمرهم على أن يصدقوا الخبر وما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم كائنا ما يكون ، ودعا أساقفته فجاءوا وقد تشروا مصاهفهم حوله .

قال النجاشى للمسلمين : ما هـذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟.

فرد عليه جعفر بن أبى طالب قائلا : أيها الملك ، كنا توما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصسدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجسوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله . . فعصدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان . . فلما تهرونا وظلمونا وضيقوا علينصا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنسا الى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك .

قال النجاشى: هل معك مما جاء به شىء عن الله ؟ فقرا عليه جعفر من أول سورة مريم آيات . فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته وبكى اساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ، تم قال النجاشى: ان هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ، ثم التفت الى الرسولين وقال لهما: انطلقا فلا والله لا اسلمهم الدكما ولا يكادون .

فلما خرج عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص وقد خذلا قال عمرو: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم . فقال له عدد الله \_ وكان أنقى من عمرو في هؤلاء المهاجرين \_ : لا تفعل فان لهم أرحاما وان كانوا قد خالفونا .

قال عمرو : والله لأخبرنه انهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد .

نم غدا عليه من الغد فقال : أيها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ، فأرسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه ، فأرسل اليهم النجاشي فسالهم عما يقولون في شأن عيسى ، فرد عليه جعفر بن أبى طالب قائلا : نقول فبه ما قال الله تعالى فيسه : عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول ، فضرب النجاشي بيده الى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال : ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود .

فتناخرت البطارقة من حوله فقال : وان نخرتم والله ، اذهبوا فأنتم شسيوم بأرضى أى آمنون ، من سبكم غرم ، ما أحب أن لى دبرا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم س والدبر بلغة الحبشمة الجبسل س ثم التقت الى من حوله وقال : ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى حتى آخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيهم ، قال ابن اسحاق فى روايته تلك عن أم سلمة رضى الله عنها : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به ، وكان هذا الملك قد غصب ملكه ثم رد اليسه .

وهكذا انتصر الله لهؤلاء المهاجرين على يد الملك العادل الذي ضرب اروع الأمثلة في حفظ الجوار وانصاف المظلوم ، وان الهدايا المستطرفة لم تطرف عينه ولم تغلقها عن معرفة الحق والتثبت منه ، وأن في القصلة لدلالات نشير الى أن أهم ما يفسد الملوك هم الحاشية التي تحيط بهم ، فقد لجأ الرسولان القرشيان الى تلك الحاشية قبل أن يلجئا الى الملك حتى يستظهر بهما عليه ، ولكن الحاكم الفطن لا يخفى عليه وجه الحق مهما زيفه المغرضون ومهما زين الباطل المبطلون .

ولقد عرفنا من القصـة أن هناك من النصـارى من كانت له عقيدة حسنة فى المسيح ، فلم ينساقوا وراء التحريف الذى جعل المسيح ابن الله ، أو وراء التحريف الذى على عقيـدة وراء التحريف الذى على على على على على صحيحة فى النصرانية لا يتردد فى الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم حينما نبلغه ، لأن الحق لا يتعدد ولأن دبن الله واحد وان بعدد الرسل .

وانظر الى عقيدة الاسلام حينما نسيحكم في القلب ، انها تمده بقوة روهية لا تخشى الصحاب ولا تغرق أمام النوائب ، ولقت حافظ هؤلاء المهاجرون على عقيدتهم ، بل كان غرارهم من أوطانهم ولجوؤهم الى الحبشة من أجل المحافظة عليها ، وأذن غالعقيدة أقوى من الوطن وأحب المؤمن من الأهل والولد وأغلى من النفس والنفيس ، وألا ما فارق هؤلاء أوطانهم التى فيها متاعهم ومتقلبهم ومثواهم الى وطن ناء غريب عنهم في لغته وعقيدته وعاداته وتقاليده ، ما حملهم على ذلك الا المحافظة على دينهم أنذى اعتنقوه طوعا ومن غير أكراه ، وفي سبيله تحملوا كل أنواع المشقات أنذى اعتنقوه طوعا ومن غير أكراه ، وفي سبيله تحملوا كل أنواع المشقات والايذاء ، أن في هؤلاء المهاجرين ضعافا وشبوخا ونساء وأطفالا ، ومع ذلك لم يعق هؤلاء شيء عن الانطلاق في الآفاق بحثا عن مكان آمن يمارسون فيه شعائرهم في حرية وهدوء لا يطلبون من متاع الدنيا شيئا سوى ما يسسد الرمق ويستر الجسد ويروى الظمأ ، وفيهم من خلف من ورائه ثروة طائلة لم يحسب لها في سبيل الهجرة أي حساب .

الا ما أروع الايمان وما أعظمه حسين يتربع على عرش القلوب ، ان صاحبه يحسب أنه بلغ قمة السعادة وملك أعظم ثروة في الوجود ، انهسا شرهة يهون بجانبها ملك المالكين وسلطان المتسلطين وكنوز الدنيا جمعماء ،

انها لذة يحق لاحد الصالحين أن يقول فيها: نحن في لذة لو أدركها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف وانه ليحق له أن يقول ذلك واليس الايمان هو الذي يعرفه على رب الأرباب ويوصله الى حضرة الله الذي في يده ملكوت كل شيء وفكيف لا يتلذذ بذلك ويستعذب في سبيله الموت ولو نظرنا الى عالم الواقع أدركنا أن رب التاج قد يتخلى عن تاجه في سسبيل أمرأة نرابية يحبها وأن التاجر قد يقتم المخاطر في سسبيل سلعة يروجها أو تجارة يكسب منها وتلك لذات حسية فانية فكيف تكون أذن لذة محبة الله الباقي وكيف تكون لذة الربح من المتاجرة معه وانه لشيء يعز على العبارة أن تبلغ مداه ويستعصى على العقل أن يدرك فحواه و.

#### نقض الصحيفة:

مر بنا كيف تعاقدت قريش على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب وقد كتبوا بذلك صحيفة أودعوها جوف الكعبة . لقد استمرت هذه المقاطعة زهاء ثلاث سنوات نال نيها المسلمين ضر شديد ومسهم أذى بالغ .

ولم يقتصر هــذا الجهد على من اسلم بل امتد الى كل من أيد الذبى صلى الله عليــه وسلم من قومه من بنى هاشم وبنى عبــد المطلب ولدى عبد مناف ، ولم يخرج على هذا الاجماع ــ كما قدمت ــ سوى أبى لهب الذي قاسى منه المسلمون مقاساة عنيفة كما قاسوا من غيره من المشركين كذلك .

لقد بلغ الأمر بالمحصورين في الشعب الذي أقاموا فيه بعد خروجهم من مكة أن أكلوا ورق الشجر ولم يجدهم شحيئا وهزل الناس وشحبت وجوههم وتقرحت أشداقهم واعترتهم الأمراض ولم ينقطع بكاء الأطفال ، وكان القرشيون في منتهى القسوة حين فعلوا ذلك بأهليهم وذوى قرباهم ، وأن دل ذلك على شيء فانما يدل على تلك الطبائع الجافية والقلوب القاسية ، ولو أراد الله بهم خيرا لرزقهم مسا من الرحمة وطيفا من الرقة التي تحيا عليها القلوب ، وأنه ليدل على غاية اللؤم الذي يحيل الأفئدة الى جلامد لا تشعر بعواطف الخير والحنان ولكنها تتغذى على عقد الشر والايذاء ، وقديما أوصعت أعرابية ابنها فقالت له : وأذا هزرت فاهزر كريما يلين لهزتك ، ولا تهزر اللئيم فانه صخرة لا ينفجر ماؤها .

( مَ ٢ ـ هدى السيرة )

أجل فكيف يسيغ الانسان لنفسه أن يهنأ بطعام وشراب ومن حوله أناس يجوعون وأطفال يتضاغون جوعا ويتساقطون من الهزال تساقط أوراق الشجر 6 فما بالك أذا كان هؤلاء الناس من ذوى قرباه ؟ أنه لا يسيغ لنفسه ذلك الا أذا كان صخرة لا ينفجر ماؤها كما تقول الأعرابية .

ولكن الذى يحمد للمسلمين حقا ومن معهم صبرهم على هدده الحال قرابة ثلاثة أعوام ، لم يصبهم الضجر ولم يراودهم الياس ، بل كان يحدوهم الأمل في رحمة الله ويحرسهم الايمان بنصر الله .

وفى حلكة الظلام ينفجر النور ، ويشاء الله أن يفت فى عضد المشركين من انفسهم ويفرق جماعتهم من خلالهم ، فيبعث فى قلوب بعضهم بصيصا من نور فيوقفهم على مدى ما تورطوا فيه من شر وما تردوا فيه من ضعة .

كان هشام بن عمرو بن ربيعة يحس فى قرارة نفسه بهدذا الظلم الذى ارتكس فيه قومه فيحاول أن يخفف حدته ببعض الأفعال الفردية ، فيأتى بالبعير ـ وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلا ـ قد أوقره طعاما أو بزا أو برا حتى اذا أقبل به على فم الشعب خلع خطامه من رأسه ، ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ، فيأخذه هؤلاء المحاصرون فيفرجون به بعض ضوائقهم .

وهو عمل مشكور يدل على أريحية ومروءة ، ولكنه أراد أن يخطو خطوة أكبر في سبيل ملك هذا الحصار الشديد ، ممشى الى زهير بن أمية ابن المغيرة المخزومى ، فقال له : يا زهير ، أوقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينحكون ولا ينكح اليهم ؟ أما أنى أحلف بالله لو كانوا أخوال أبى الحكم أبن هشام ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبدا .

قال: ويحك يا هشام فماذا اصنع ؟ انما أنا رجل واحد ، والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها ، قال: قد وجدت رجسلا . قال: فمن هو ؟ قال: أنا ، قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا.

مذهب الى المطعم بن عسدى مدعاه الى مثل ما دعا اليسه زهير ، مقال له : وما اصنع وانما أنا رجل واحد ؟ قال هشام : لقد وجسندت ثانيا »

قال : غمن هو ؟ قال : أنا ، قال : ابغنا ثالنسا ، قال : قد فعلت ، قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية ، قال له : ابغنا رابعا .

فهضى الى البخترى بن هشام فعرض عليه الأمر ، فقال له : هل من يعين على ذلك ؟ قال له : نعم ، أنا وزهير والمطعم ، فقال له : ابغنا خاميا .

هذه الأمر الذي تدعوني اليه من أحد ؟ قال : نعم ، وسمى له القوم .

فاتعدوا خطم الحجون (١) ليلا بأعلى مكة ، فاجتمعوا هذالك وتوافقوا وتعاهدوا على نقض الصحيفة من الغد وأن زهيرا أول من يتكلم .

وحين أصبحوا وغدوا الى انديتهم أقبل زهير على الناس فقال: يا أهلمكة ، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أتعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة .

قال أبو جهل - وكان في ناحية من المسجد - : كذبت والله لا تشق .

قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابتها حبث كتبت .

قال أبو البخترى : صدق زمعة ، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به .

قال المطعم بن عدى : صدقتما وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ الى الله منها ومما كتب فيها ، وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك .

فقال أبو جهل: هذا أمر قضى فيه بليل ، تشوور فيه بغير ههذا المكان ، كل ذلك وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد لا يتكلم . فقام المطعم أبن عدى الى الصحيفة ليشتها فوجد الأرضة قد اكلتها الا كلمتى : باسمك اللهم .

ويروى ابن هشام أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عمسه ابا طالب أن الصحيفة قد أكلتها الأرضة الا باسمك اللهم ، فوجسد الأمر كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أخبار النبى صلى الله عليه وسلم كافيا ليرد القوم الى صوابهم ويكفوا عن عدوانهم ، ولكن ذلك لم يزدهم الا شرا وتماديا في الظلم .

<sup>﴿</sup>١) خطم الشيء مقدمته 6 والحجون 3 موضع باعلى مكة .

ولقد عاقب الله كاتب هذه الصحيفة الظالمة ، وهو منصور بن عكرمة بأن شلت يده ، وقيل ان كاتبها غيره .

#### وقد من النصاري:

ولقد أراد الله لنبيه صلى الله عليه وسام أن بعتصم بالأمل والتفاؤل ، فكان يرسل له بين الحين ما يزيده أمنا واطمئنانا ، ففي خلال هدذا الظلام الحالك ، اقبل عليه من الحبشة وفد من النصارى قرابة عشرين رجالا ، فوجدوه في المسجد ، فجلسوا اليه وكلموه وسألوه - والقرشيون في أنديتهم حول الكعبة ينظرون \_ فلما فرغوا من مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم الى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا القرآن فاضت عيونهم بالدمع ، ثم استجابوا لله ورسوله وآمنوا وصدقوا ، وعرفوا أن ما أخبرت به كنبهم عن النبي العربي المنظر حق وصدق ، ولكن هــذا الوفد لم يسلم من سخرية قريش وأذاهم ، فقسد قالوا لهم : ما رأينا ركبا أحمق منكم ، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأنم . فقال الوفد : سلام عليكم لا نجاهلكم لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترناه ، وسحل القرآن الكريم قصة هذا الوفد واسلامه في قوله نعالى: (( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون - واذا يتلى عليهم قالوا تمنا به انه الحق من وبنا انا كنا من قبله مسامين ـ أولئك يؤتين أجرهم مرتبي بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزتناهم ينفقون - واذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه وقالرًا انسا أعمالنا واكم أعمالكم سسلام عليكم لا نبتفي الجاهلين )) القصص ٥٢ \_ ٥٥ .

#### يصدون الناس عن لقاء محمد:

ان قريشا أعمتها الجاهلية حتى لقد صدتها عن كل عرف وتقليد فهى لا تعرف للضيف حتا أتله ألا تسمعه ما يكره ، ولكن أمر الدين الجديد ما زال يخيفها ويفزعها حتى جعلها لا تفرق بين الصواب والخطأ .

ولقد أبى عليها تعصبها الا أن تحاول أن تصم آذان الناس جميعسا فلا يستمعون الى آية من القرآن ، وأن تعميهم جميعسا فلا يرون محمدا أو أحدا من صحبه ـ يحدث ابن اسحاق قائلا : وكان رسول الله صلى الله

عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم الى النجاة مما هم فيه ، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون منه النهاس ومن قدم عليهم من العرب ، حدث الطفيل بن عمرو الدوسى قائلا: انه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فمثى اليه رجال من قريش ، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا ، فقالوا له: يا طفيه انك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين اظهرنا قد اعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا ، وانها قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين الرجل وبين عليك وعلى قومك ما قد دخل الخيه وبين الرجل وبين ومك ما قد دخل علينا ، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا .

قال : فوالله ما زالوا بى حتى أجبعت ألا أسبع منه شيئا ولا أكلمه ، حتى حشوت فى أدنى حين غدوت الى المسجد كرسسفا حقلنا حقلنا حقال من أن يبلغنى شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه .

قال: فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بصلى عند الكعبة ، فقمت قريبا مناه ، فأبى الله الا أن يسمعنى بعض قوله ، فسمعت كلاما حسنا ، ففلت في نفسى : والكل أمى ، والله الى لربل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من التبيح ، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذى يأتى به حسنا قبلته وان كان قبها تركنه لا.

قال : فمكنت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه ، فقلت : يا محمد ، ان قومك قد قالوا لى كذا وكذا ، فوالله ما برحرا يخوفوننى أمرك حنى سددت أذنى بكرسف ملا أسمع قولك ، ثم أبى الله الا أن يسمعنى قولك ، فسمعته قولا حسسنا ما عرض على أمرك .

مال مدرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرآن و علا والله والله عليه وسلم الدرآن و علا والله والله

قال: فخرجت الى قومى حتى اذا كنت بثنيــة تطلعنى على الحاضر وقع نور بين عينى مثل المصباح ، فقلت: اللهم فى غير وجهى ، انى اخشى أن يظنوا أنها متلة وقعت فى وجهى لفراق دينهم ، قال: فتحول فوقع فى رأس سوطى ، فجعل الحاضر ــ القبيلة النازلة على الماء ــ يتراءون ذلك النور فى ســوطى كالقنــديل المعلق وأنا أهبط اليهم من الثنية ــ ما انفرج بين الجبلين ــ حتى جئتهم فأصبحت فيهم .

ويمضى الطفيل فى سرد قصته التى يرويها ابن اسحاق ، حتى يقول : ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اسلم معى من قومى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، حنى نزلت بسبعين أو ثمانين بينا من دوس ، وأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين .

وكانت دوس قد أبطأت في اسلامها على الطفيل نطلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم ، ولكن الرسول الرحمة دعا لهم قائلا : اللهم أهد دوسا وأجاب الله دعاءه .

هــذه الرحمة الشاملة التى أرسلها الله للناس لننقذهم من الظــلام المحيط بهم وتأخذ بيدهم الى النور الذى جاء به (( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ــ يهدى به الله من أنبع رضوانه سبل الســلام ويخرجهم من الظلمات ألى النسور +++)) المائدة 10 ، 17 .

يالقريش وفظاظتها وجهالتها ، انها لا نريد أن تأخذ حظها من الضلال وحدها ، لكنها تريد أن تشرك الناس جميعا فيه . وهى نحاول أن تصد الناس عن الهددى ولكن الله يأبى ذلك ، فالهداية والضلال بيد الله ، وهى بقدرتها ومكرها وكيدها كله لا تستطيع أن تضل من أراد الله هدايته ، كما أنه ليس فى مقدور أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دان يهدى فردا أراد الله له الضلالة ، وصدق الله جل وعلا أذ يقول : ( فَهَنْ يَرِدُ الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل ( فَهَنْ يَرِدُ الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنها يصعد فى السهاء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤونون ) الأنعام ١٢٥ .

## عام الحــزن:

ويشاء الله جلت قدرته أن يعرض حبيسه وصفيه لامتحان عسير من لون آخر . كان قد مضى على البعثة نحو من عشر سنين ، لم تكل فيها عزيمة النبى صلى الله عليسه وسلم عن الدعوة الى ربه وتبليغ رسالته ، وقد وجد من حماية عمه أبى طالب الزعيم الموقر فى قريش ، ومن زوجته الشريفة المطهرة السيدة خديجة رضى الله عنها كل عون مادى وادبى .

كانت قريش على الرغم من كراهيتها لدعوة محمد لا تستطيع أن تنال منه مأربها احتراما لأبى طالب ، وفي هذا العام العاشر ماتت الزوجة الوفية المواسيه نزوجها بكل ما تملك من جهد وطاقه وبعدها بقليسل مات عمسه أبو طالب الدى كان بالنسبة له عضدا وعونا .

لم تستطع قريش أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي تريد الا بعد وغاه عمله ابي طانب ، قال ابن هشام غيما يرويه : ان سفيها من سفهاء قريش اعترض طريقه فنثر على راسه ترابا ، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على راسه ، فقامت احدى بناته ففسلت عنه التراب وهي تبكى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبكى يا بنية فان الله مامع أباك .

والموت لغز الحياة الأبدى ، احتفظ الله لذاته بسره ، وان كانت حكمته التى إشار اليها القرآن الكريم فى قوله تعالى : (( هو الدى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) الملك ٢ ــ تنادى الانسسان بأن يدخر من حسن العمل ما ينفعه فى معاده ويسعده فى آخرته .

والموت قدر الله الفالب لا ينجو منه أحد ولا يفلبه غالب ، يناجىء احب الناس الى الانسان فلا يملك له دفعا ولو استطاع أن يفديه لفدداه باعز ما يملك ، ياحد الصغير كما يأحد الكبير ، وربما يؤحر الدبير ويختطف التصدغير ، كل ذلك لحكمة لا يعلمها الا سديد هددا الوجود وخالقده ( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع الا يعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب أن ذلك على الله يسمى ) فاطر ١١ .

والموت نهاية كل حى لمصلحة الحى نفسه ، ولو خلد الناس ما كان للحياة طعمها الحلو الذى يتنافس فيه الناس وعليه يتقاتلون ، ففى الفناء سر البقاء ، ومن عجب أن معرفة الناس بالموت وحتميته لا يوقفهم عند حد في التصارع والتقاتل كأنهم في دنياهم على موثق من الخلود ، ولذلك حكمة عليا أرادها الله حتى يبقى على نعمير الحياة واستمرارها ، أن من نحبه يمكن أن نكرهه لو استمرت الحياه ولم يكن للعمر تلك النهاية المأسوية ، ومنذ زمن قلت هذا البيت في رئاء صديق عزيز :

# ولولا وجسود الموت فينسا لأصبحت

#### أزاهرنا شوكا يصد ويبعد

لقد قضى الله على نبيه أن يفقد زوجته وعمه متعاقبين في أيام قلائل ، لأنه أراد له أن يكون القدوة المثلى في الصبر الأمثال والتأسى الجميال ، لقد ابتلى النبى صلى الله عليه وسلم بأقسى ما يبتلى به الانسان غلم يجزع ولم يفرق ، ولكنه كان خير معنصم بجناب ربه لائذ بحمى مولاه ، وليس غريبا على الذى فقد أباه قبل أن يولد ، وأمه وهو في الخامسة ، وجده الذى كان عوضا عن والده وهو في التامنة ، وأولاده الذين يعتبرهم الناس زينة الحياة الدنيا ، وعزاه الله عن ذلك عزاء جميلا ، ليس غريبا أن يعزيه الله أيضا عن فقد الزوجه ، وعزاء الله خير عزاء .

لقد اراد الله للدولة الاسلامية أن تقوم أعمدنها على كواهل المسلمين أنفسهم وابو طالب ناصر المسلمين مع احتفاظه بشركه ، فربما لو امتدت حياته حتى نجح المسلمون في بناء دونهم لنسب الناس ذلك الى زعامة هذا العم ومعاضدته ، ولكن الله كان أغير على دينه وأحرص على توطيده بجنود الايمان وأبناء الاسسلام .

أما اطلاق عام الحزن على هذا العصام فليس مرده الى حزن النبى صلى الله عليه وسلم على فقد عمه وزوجه ، فالنبى صلى الله عليه وسلم أصرر من أن تهزه أحداث الموت ولو كانت مزلزلة ، وهو أعرف الناس بالله وأقربهم منه ، وما شعل قلبه الا الدعوة الاسلامية والحرص على ابلاغها للناس والحرص على هدايتهم . . هذا هو الذي أحزنه ، أحزنه أن هده الرغاة كان لها أثر في انطلاق وحوش قريش يقطعون الطريق في وجه الدعوة

ويبطشون بكل من يعلن اسلامه حتى خاطبسه الحق بقوله: (( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا )) الكهف ٦ .

ولقد صور الله سبب حزنه الحقيقى في قوله تعالى: (( ولقد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون )) الأنعام ٣٣٠.

### محاولة مع ثقيف:

وحين استيد الألم بالمسلمين في مكة وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمضايقات الشديده بعد موت عمه ، وكتر المعارضون والمستهزئون حاول أن يقصد الطائف يلنمس النصرة من ثقيف على قومه ، راجيا أن يقبلوا دعوته فيهتدوا الى الاسلام .

واصطحب في طريقه مولاه زيد بن حارثة ، وكان من أحب النساس اليه ، واطلق عليه اسم زيد بن محمد ، لأن زيدا كان قد اختاره على أبيه وعمه حين وفد الى مكة لاسترداده ، وكان زيد قد اختطف صحيرا وبيع في مكة بيع الرقيق فاشترته السيدة خديجة رضى الله عنها ووهبته لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم ، ونشأ زيد في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم واحبه حبا شديدا وآثره على نفسه وكان اول من آمن به من الأرقاء .

ولكن ثقيفًا لم يوفقها الله لحسن استقبال النبى صلى الله عليه وسلم ك فأغلق عيونها وقلوبها عن الحق ، وأصم آذانها عن الهدى ، بل كانوا في صورة جافية عن المروءة متنافية مع الشهامة ، ولم يكنفوا برده أسوأ رد وهو ضيف مستجير ، بل أغروا به سسفهاءهم يسمعونه قارص السكلام وبرجمونه هو ومن معه بالأحجار حتى دميت قدماه وشج رأس زيد ، وطلب منهم أن يكتموا ما فعلوا به اذ لم يستجيبوا له حتى لا يثيروا عليه قريشا ، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك أيضا .

ولجأ عليه الصلاة والسلام مجهدا الى حائط لعنبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه .

وعاد السفهاء يتضاحكون ويتعابثون ، وجلس هو في ظل شجرة عنب ينجى ربه قائلا : اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على

الناس ، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، الى من تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ أم الى عدو ملكته أمرى ؟ أن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك ، لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك .

لله أنت يا سيدى يا رسول الله ، ما أعظمك وما أعظم ما قمت به ، وما أروعك وما أروع كفاحك وما أنبلك وأنبل مقصدك ، وما أقسى القلوب التي كذبنك وآذتك ، ان أقسى ما يلاقيه الانسان أن يقدم الخير فلا يجدد الا الشر جدزاء له ، ويصنع الجميدل فيجزيه من يقدمه النه بالقبيح ، ولقد ذهب النبى صلى الله عليه وسلم لاهل الطائف في محاولة لهدايتهم ، ولو أنهم حققوا رجاءه لكان لهم في ذلك عز الدنيا والآخرة ، ولكن كانت لهم قلوب غلف وعيون عمى وأسماع صم .

وقد وطن النبى صلى الله عليه وسلم نفسه على أن يتحمل في سبيل هذه الدعوة كل صعب ، وفي رضاء الله نهسون الآلام وتلذ المتاعب ويعذب الموت ، لقد قال النبى صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه : ان لم يكن بك على غضب فسلا أبالى ، مم استدرك قائلا : ولكن عافيتك أوسسع لى ، وفي ذلك تأديب لنا وتعليم لنا كيف نناجى الله ، فمهما بلغ حب الانسان لله فلا ينبغى له أن يقف أمام امتحان الله الا موقف الضعيف المستغيث ، والدعاء مخ العبادة كما ورد في حديث شريف رواه النعمان بن بشير ، والله يقول لنا : (قل ما يعبؤ بكم ربى اولا دعاؤكم )) الفرقان ٧٧ .

ومما يدخل فى نطاق الأدب فى المناجاة ما يرويه السلمى فى طبقسات الصنوفيسة عن سمنون المحب ، حيث قال ذات مرة مخاطبا ربه تعسالى: وبما شئت فى هواك اختبرنى ، وأصيب بحبس البول فلم يستطع الصمود ، فطاف على صبيان المكاسب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب ، يقصد أنه كان كاذبا فى ادعائه الصمود للاختبار .

ما أرأفك يا سيدى يا رسول الله وما أهكمك وما أعظمك ، انك تبعث النا من هديك نورا نستضىء به في ظلمات الحياة .

وأنزل الله الرقة في قلب ابنى ربيعة حين رأيا النبى صلى الله عليه وسلم ، مُدعوا غللما لهما نصرانيا اسمه عداس ، وقالا له : خذ قطفا من العنب غضعه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل .

ففعل عداس ، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الطبق قال : باسم الله ثم اكل ، فنظر عداس في وجهه ثم قال : والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أى البسلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال : نصراني من نينوى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ، فقال عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك أخى كان نبيا وأنا نبى ، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه ،

قال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك ، فلما عاد عداس اليهما قالا له: ما حملك على ما فعلت ؟ قال: ما فى الأرض خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه الانبى .

وكذلك يشاء الله ألا يصرف نبيه من هذا المكان وهو يائس ، لقد اهندى على يديه رجل ، وما اهتداء رجل واحد بالشيء الهين القليل ، ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم يوما لعلى بن أبى طالب وهو يفتح حيبر : لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها .

ويشاء الله ألا يكون هذا الرجل من هذه الديار ، كأن حكمة الله أبت الا أن تكون نصرة نبيه من غير هذا الصقع الجافي .

# ايمان الجن:

ولكن الحكمة البالغة نبدو في ايمان البجن به في هذه الرحلة ، لقد انصرف الانس عن دعوته ، فليقبل الجن على هذه الدعوة ، وليشهد الكون على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للانس والجن بل والملائكة أيضا .

نمحين قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجما من الطائف في طريقه

الى مكة ، قام فى جوف اللال بصلى فى واد اسمه نخلة ، فانصرف اليه نفر مر، الجن اسنمعوا القرآن فأسلموا على بديه ، وقص الله قصتهم فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : (( الا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا ألى قومهم منفرين حقالوا يا قومنا أنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم حيا قومنا أهيبوا داعى الله وآمنوا به يففر لكم ننوبكم ويجركم من عداب أليم حون لا يجب داعى الله فأيس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولهاء أولئك فى ضلال مبين )) الاحتاف ٢٦ : ٣٢ .

ونزلت سورة الجن لنؤكد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم الى الجن ، كما نزلت سورة الرحمن مؤبدة لذاك أينما ؛ اذ الخطاب منها موجه للانس والجن معال .

أى تعزية للنبى صلى الله عليه وسلم أبلغ من هدذا أ لئن كذب به الانس فقد آمن به الجن ، ولقد كان بوسعه لو أراد أن يستعين بهم على الانس ، ولكنه عف عن ذلك ، فانه لم يرد أن ننتشر رسالته بغير طريقها الطبيعى المرسوم ، لقد قرر أن يسير في طريق الدعوة الى نهايتها امنثالا لقول الحق : (( ادع الى سحبيل ربك بالحكمة والرعظة الدسنة وجادلهم بالتى هي أحسن )) النحل ١٣٥ .

والدعسوة حين تسلك الطريق الطبيعى تترك أثرها القسوى الخالد في النفوس ، وتأخذ سبيلها الى القلوب والعقول بالمنطق السليم والبيسان الواضح والاقناع القوى .

ولقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم فى هدفه الرحلة أروع آيات الرحمة ، فقد حدثوا أن جبريل عليه السلام جاء للنبى صلى الله عليه وسلم يقول له: ان الله أمرنى أن أطيعك فى قومك لما صنعوه معك ، فقال علبه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون .

وحدثوا بأن ملك الجبال قال له : مرنى الأطبقن عليهم الأخشبين المجابين الله عليهم من يوحد الله . معالى الرعوف الرحيم . فقال له : صدق من سماك الرعوف الرحيم .

ما أرحمك با سيدى يا رسول الله وما اجدرك بقوله نعالى فى نهابة سورة النوبة : ((القسد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤونين رعوف رهيم )) .

وعاد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يستطع دخولها ـ وهو رسول الله المستجاب الدعوة ـ الا في حماية المطعم بن عدى ، وهـ ذا هو منطق الواقع الذى أراد رسول الله أن يحدث به الناس ويواجههم به ، واستجاب المطعم بن عدى ـ على كفره ـ لطلب النبى صلى الله عليه وسلم فتسلح هو وبنوه والتفوا حوله ، فقال له المشركون : أمجير أم منابع ؟ فقال لهم : مجير ، فقالوا : لقد أجرنا من أجرت .

وكأن النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا بذلك جواز الاستعانة بالكافر على الكافر ، أما الاستعانة بالكافر على المؤمن فلا والف لا . .

## الاسراء والمصراح:

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يشرف نبيه ويعلى قدره ويعزيه عما لقيه من تكذيب قومه ويريه من آياته الكبرى ، فأسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ، ثم عرج به من هناك الى المسموات العلا .

وأشار القرآن الكريم الى الاسراء وحكمته في قوله تعالى: 
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نعربه من آياتنا أنه هو السميع البصبي ) كما أشار الى المعراج في أول سورة النجم حيث قال : (( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى المنتهى عندها جنة المأوى الديفشى السدرة ما يفشى اما زاغ البصر وما طفى القد راى من آيات ربه الكبرى ) (

و قصصة ذلك فيما ترويه الكتب الصحيحة عن أنس وابن مسعود ومالك بن صعصعة حرضى الله عنهم حان النبى صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسرى به قال ما خلاصته: بينما هو فى الحطيم او الحجر مضطجعا اذ أناه آت فشق ما بين ثغره الى نحره الى شعرته ، فاستخرج قليه ، ثم أتى بطشت من ذهب مملوءة ايمانا ففسل قلبه ثم حشى ثم أعيد ،

ثم أتى بالبراق يضع خطوه عند أقصى طرفه ، فحمل عليه فانطلق به جبريل حتى أتى باب المقدس ، فربط البراق بالحلقة التى تربط بها الانبياء ، ثم دخل المسجد فوجد فيه ابراهيم الخليل وموسى وعيسى فى نفر من الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ، ثم أتى باناء من خمر واناء من لبن واناء من ماء ، فأخذ اللبن فشرب فقال له جبريل : هديت وهديت أمتك ، ثم عرج به الى السماء . حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء . .

وما زال يرقى فى السموات ويستقبل بالترحيب فى كل سماء حتى رفع الى سدرة المنتهى فاذا نبتها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل آذان الفيلة . ثم رفع الى البيت المعمور فاذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ، وفرضت عليه الصلة . خمسون صلة كل يوم ، وعند رجوعه مر على موسى ابن عمران عليه السلام فقال له : ان أمتك لا تستطيع خمسين صلة كل يوم ، وانى والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشد للمالجة ، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف ، فرجع فوضع عنه عشرا ، فقال موسى مثل ما قال أولا فعاد ووضع عنه عشرا اخرى ، وما زال يسال التخفيف حتى وصلت الى خمس فى العدد مع بقاء أجر الخمسين لها .

وحديث الاسراء والمعراج عجيب ترتب على غرابته ارتداد بعض ضعاف الاسلام ، وهدذا دليل قاطع على أن الاسراء والمعراج كانا بالروح والمجسد معا ، فلو كانا رؤيا لما عد الأمر غريبا ، وكون هذا الحدث بالجسد لا يتنافى مع قدرة الله التى تقول للشيء كن فيكون ، وهو معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم وشرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة .

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يسر بنفسه ولكن الله جلت قدرته هو الذى أسرى به ، وأعطاه القابلية والامكانية لاختراق الفضاء ومنحه الصلاحية الكاملة لذلك ولولوج أبواب السماء ، واذا كان العلم بمعطياته الحديثة وهب الانسان قدرات فائقة مكنته من اختراق الحواجز وتخطى المعوقات حتى وضع قدمه على القهر وربما يضعها على كواكب أخرى ، أغلا يكون في قدرة الله واهب العام للانسان وهاديه للابتكار والاختراع

أن يصل بعبده الذي اصطفاه الى ملكوت السماء ويحمله في أسرع من لمح البصر من مكة الى بيت المقدس ثم يصعد به بعد ذلك الى السماء ؟.

لقد تحدث العلماء الأجلاء فى ذلك كثيرا ، وليس لى ما أضيفه الى كلامهم الراقى الذى أرادوا به أن يثبتوا هذا الحدث بالجسد والروح ، ان هذا أمر داخل فى نطاق المعجزة ، والمعجزة شىء ثابت بالدليل المقلى والنقلى للأنبياء عليهم السلام فهى الدليل على صدقهم ، وليس تحول الحديد الصلب عجينا لينا فى يد داود يصنع منه ما يشساء ، وانقلاب المصا فى يد موسى بأقل من أن يمتطى النبى صلى الله عليه وسلم براقا يضع حافره عند مننهى بصره فينتقسل فى مثل اللمح الى بيت المقسدس أو أن ينصب له المعراج فيرتقى الى السموات السبع ، فكل هذه الأمور خارقة للمعتاد .

ولئن حاولت أن تفلسف الأمر عقليسا لمسا أعجزك ذلك ، فالمعجزة كما يقول العلماء امر خارج على المالوف ، وكم من الأمور يستغربها الناس في زمن ويعتادونها في زمن آخر ، ولو قيل لشخص في القرن الأول: أن انسانا في يده جهاز يستطيع أن يكلم به أخاه في أقصى الأرض لاعتبر أن الذي يقول له هذا الكلام مجنونا ، أما الآن فهو شيء عادى جدا ، وقس على ذلك \_ كما يقول الدكتور محمد سعيد البوطى في كتاب نقسه السيرة . : أن المألوف. وغيم المألوف معجزة في أصله ، فالكواكب معجزة وحركة الأفلاك معجزة وتهانون الجاذبية معجزة والمجموعة العصبية في الانسان معجزة والدورة الدموية معجزة والروح معجزة والانسان نفسه معجزة ، وكم كان دقيقا ذلك العالم الفرنسي شاتوبريان الذي أطلق على الانسسان اسم الحيوان الميتافيزيقي أي الحيوان الغيبي المجهول ، غير أن الانسان ينسى من طول الالف واستمرار العادة وجه المعجزة وقيمتها في هذا كله فيحسب جهلا منه وغرورا أن المعجزة هي تلك التي تفاجيء ما ألفه واعتاده فقط ، ثم يمضي يتخذ مما الفه واعتاده مقياسا لايمانه بالأشسياء وكفره بها ، وهذا جهل عجيب من الانسان مهما ترقى في مدارج العلم والمدنية ، وتأمل يسير من الانسان يوضح له بجلاء أن الاله الذي خلق معجزة هذا الكون ليس عسيرا عليسه أن يزيد لهيه معجزة أخرى ، أو أن يبدل ويغير في بعض أنظمته التي أنشاً المالم عليها ، ولقد تأمل مثل هذا التأمل المستشرق الانكليزي وليم جونز

exist all: Ilarco Ilar alar Ilalla V rasec au acia mos ais le Idalia mos Ilas o esu Ilardo lu sin lis an ara carec lumbo lu sin lis an ara carec lumbo lu sin lis an ara carec lumbo lumbo an ara carec lumbo lum

ويؤخذ من حدث الاسراء والمعراج سلامة الفطرة الني يلتقي معهسا الدين الاسلامي حيث أتى النبي صلى الله عليه وسام بأواني الخبر والماء واللبن ناختار اللبن ، فقيل له : هي الفطرة التي أنت عليها وامتك ، والفطرة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله : (( صبفة الله وهن أهمين هن الله صبغة )) البقرة ١٣٨ ــ وهي : (( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لملق الله )) الروم ٣٠ ــ ولو ترك الانسسان حرا في تفكيره وكان ذا منطق سليم وعقل حكيم وحاول أن يصل بفكره الي الدين الصحيح لاهتدي الي الاسلام ، ولكن الذي يحول بين الناس وبين الاسلام هو تلك الحواجز المصطنعة والضلالات الشائعة والعادات الفاسدة والمباديء الهدامة ، وهو ذلك الزيف الذي يقدم للناس باسم الدين والدين منه براء .

كما يؤخذ منه أيضا أهمية الصلاة ومنزلتها وشرفها ، فهى طريق الوصول الى الله ، واسمها يهدى الى سرها ، فالصلاة صلة بين العبد وربه ، انظر أين فرضت ومتى ؟ لقد فرضت فوق السموات السبع فى مكان يسمع في مكان يسمع فيه صريف الأقلام ، وفى وقت رفعت فيه السقر بين الحبيب والمحبوب فناجى كل منهما صاحبه حيث انعكس بصر النبى صلى الله علمه وسلم في بصيرته فرأى من ليس كمثله شيء .

ولقد جرت عادة الملوك ـ ولله المتل الاعلى جل وعلا ـ في اصدار مراسيمهم أن يرسلوها لولاتهم مع السفراء ، فاذا كان المرسوم هاما مثل الوالى أمام الملك ليشــافهه بما يريد ، فيكون ذلك أحرى بالتأكيد وأدل على التأييد .

واذا أردت أن تعرف قيمة الصلة فانظر الى أثرها فى السلوك والتقويم ، فقد ضمن الله لمن يقيمها بصحتها التناهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى: (( واقم العسلاة أن العسلاة تنهى عن الفحشاء والمسكر )) المنكبوت ٥٠ .

ويؤخذ من الحديث أيضا فضل الأمة المحمدية وشرفها على سائر الأمم فقد قال موسى حين سئل عن سبب بكائه ـ وقد بكى حين رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى السماء السادسة ـ : أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل من أمته الجنة أكثر مها يدخل من أمتى ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشساء ، وليس غريبا على من جعله الله خسير النبيين أن تكون أمته خسير الأمم ، وقد وعسد الله نبيه صلى الله عليسه وسلم خيرا فى أمتسه حيث قال له : (ولسروف يعطرك ربك فترضى )) قال بعض العلماء : أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته فى النار ، وذلك مصداقا لقوله عليسه الصلاة والسلام : من قال لا اله الا الله دخل الجنة .

وعلى هامش المعراج سأل بعض المشككين أستاذنا الشيخ محمد على منصور الاقدمي قائلا له: الم يكن الله قادرا على أن يجعل نبيله يراه وهو على الأرض ؟ فما الحاجة الى صعوده إلى السماء ؟ فأجابه بقوله: يلى ، الله قادر على ذلك ، ولكنه أرسله الى السلماء ارسلل تشريف كما أرسله الى الأرض ارسال تكليف ولكى قطأ قدمه الشريفة فوق كل قدم ، الم تسمع أن جبريل في صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم وقف عند حدد معلوم لا يتخطاه ، حتى قال له النبى صلى الله عليه وسلم: أفي هذا المكان يترك الخليل خليله ؟ فقال جبريل : لو خطوت خطوة لاحترقت ، وما منسا الا له مقام معلوم .

كان من المتوقع أن يقابل المشركون حدث الاسراء والمعراج بالتكذيب ، فسالوا النبى صلى الله عليسه وسلم عن دليل يثبت زيارته لبيت المقسدس وأن يصفه أن كان قد رآه حقا ، فوصفه لهم بدقة بالغة ، قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جابر: لما كذبتنى قريش قمت فى الحجر فجلا الله لى بيت المقدس فطغقت أخبرهم عن آياته وإنا أنظر اليه ،

(م ٧ سه هدى البسيرة)

وحين أعجزهم بذلك الوصف الدقيق سألوه أن يخبرهم عن عسيرهم انقادمة من الشام ، فأخبرهم بعدد جمالها وحدد لهم يوم قدومها وساعة وصولها ينقدمها جمل أورق ، فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية ، فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت ، فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ، وكان قد أخبرهم أنها ستقدم مع شروق الشمس ، ولكن ذلك اليوم لم يزدهم الا عنادا وكفرا ،

لقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الرحلة كثيرا من آيات ربه الكبرى ، كما أخبر بذلك القرآن الكريم ، وكانت رحلة ميمونة طمأنت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرت عنه بعد تلك الاحداث الطويلة القاسية التى مرت وفى عام أطلق عليه عام الحزن لشدة ما انتابه من غم لتمرد قومه واصرارهم على الكفر وهو يريد بهم الخبر والهدى والرشاد .

وجاعت هده الرحلة على مشارف مرحلة حاسمة في طريق الدعوة فكاتها المقدمة الكبرى للانطلاق الكبير نحو ذيوع الاسلام وانتشاره خارج حدود هدذا البلد الذي اغلق مسامعه عن الدعوة وحاول أن يصد عنها كل مقبل عليها .

وفى صبيحة تلك الليلة المباركة جاء جبريل عليه السلام ليعلم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة كما فرضها الله ويبين له اوقاتها ، وعلم النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه قائلا لهم : صلوا كما رأيتمونى أصلى ، وقد جعل الله قرة عين نبيه في الصلاة ، وكان اذا حزبه أمر قام الى الصلاة ، وكان يقول لبلل حين يجىء وقت الأذان : أرحنا بها يا بلال ، كيف لا والقرآن يقول : (( يأبها الذين آمنوا استمينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ) ؟ البقرة ١٥٣ .

# خطوات على الطريق الى يثرب:

استمر هذا الأذى ، بل اشتد ، والنبى صلى الله عليه وسلم مثابر على أداء رسالته ، ولم ييأس من الموقف الذى تعرض له فى ثقيف وما لقيه من قومه عقب ذلك ، بل زاده ذلك اصرارا على تبليغ أمر الله ، فمن صور الأذى ما يرويه الطبرى من أن النبى صلى الله عليه وسلم بعصد أن أجابه

المطعم بن عدى بعد عودته من ثقيف ، دخل المسجد الحرام يوما والمشركون عند الكعبة غلما رآه أبو جهل قال : هذا نبيكم يا بنى عبد مناف \_ كأنه يتهكم منه لأنه احتاج الى جوار ولم تمنعه الملائكة \_ فرد عليه عتبة بن ربيعة : وما ينكر أن يكون منا نبى أو ملك ؟ فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال أبى جهل ورد عتبة عليه ، قال : أما أنت يا عتبة فما حمبت لله وانما حميت لنفسك \_ ذلك أنه قالها من موقع العصبية الجاهلية وليس حدبا وحماية للنبى صلى الله عليه وسلم \_ وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتى عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكى كثيرا ، وأما أنتم يا معشر قريش في الله لا يأتى عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون .

وفى هذا الرد المصدى ما يفيد ثبات النبى صلى الله عليه وسلم وثقته بربه ووعده الذى وعده بظهور دينه ،

أخذ النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل الوافدة الى مكة فى المواسم ، وكانت قريش قد أعدت نفسها لمشل ذلك ، فكانت تندب من يتبعه ليكذب ما يقوله للقبائل ، وكثيرا ما كان أبو لهب يندب نفسه للقيام بهذه المهمة ، فاذا قال النبى صلى الله عليه وسلم للناس : قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم واذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة ، قال أبو لهب وراءه : لا تطيعوه فانه صابىء كاذب ، فتنصرف القبائل عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد أوشك بنو عامر بن صعصعة أن يستجيبوا لما دعاهم له ، ولكنهم اشترطوا أن يكون لهم الأمر من بعده ، فقال لهم : أن الأمر لله يضعه حيث يشساء ، فقالوا : أفتهدف غورنا للعرب دونك ماذا أظهرك الله كان الأمر للغيرنا ؟ لا حاجة لنا بأمرك .

وقد كان هينا على النبى صلى الله عليه وسلم أن يقبل شرطهم لو أنه كان صفاهرا نهازا للفرص ، ولكنه كان رسول الله وصفيه لا يقبل الزيف والبهتان ولا يحب الا أن يكون واضحا ، على الذى يبايعه أن يبايمه ملى أن يتحمل في سبيل اسلامه المشقة ويتحمل الغرم ، أما الغنم مهو بيد

الله يمنحه من يشاء من عباده ، ولقد آمن به من آمن فضرب وأوذى ومع ذلك فقد كان يجد في هذا العذاب والأذى لذة لا ندانبها لذة .

#### بيعة المقبة الأولى:

حتى جاءت السنة الحادية عشرة من البعثة واراد الله الأهسل يثرب من العزة والكرامة ما لم يرده الأهل مكة ، فبينما هو عند العقبة لتى جماعة من الخزرج ، ستة رجال هم : أسسعد بن زرارة ، وعوف بن الحارث ، ورافع بن مالك ، وقطبة بن عامر ، وعقبة بن عامر ، وجابر بن عبد الله ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج ، قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم ، قال : أغلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : فعل ألى فجلسوا معه ، فدعاهم للاسسلام وتلا عليهم القرآن ، فقال بعضهم البعض : تعلموا والله انه للنبى الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم اليسه وكان اليهود في يثرب أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهسل شرك واصحاب أوثان ، وكان اليهود قد عزوهم ببلادهم ، فكانوا اذا كان بينهم شيء قالوا لهم : ان نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وارم .

فأجاب هؤلاء النفر الستة النبى صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم اليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الاسلام ، وقالوا: انا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى الله أن يجمعهم بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين ، فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك .

ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين الى بلادهم مؤمنين مصدقين ، وفي المدينة دعوا قومهم الى الاسلام حتى فشا فيهم ، فنم يبق بيت من بيوت الأنصار الا وفيها ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى العام التالى وغد الى النبى صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا من الأوس والخزرج ، ولقيهم عند العقبة فبايعهم على الايمان والتمسك بفضائل الأعمال ، وكانت هذه هى بيعة العقبة الأولى التى يقول فيها عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أحد أفراد هذا الوقد « بايعنا رسول الله صلى

الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى الا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأس ببهتان نفتربه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف » قال عليه الصلاة والسلام: « أن وفيتم فلكم الجنة وأن غشينم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنبا فهو كفارة لها ، وأن سترتم عليه الى يوم القيامة فأمركم الى الله أن شاء عذب وأن شاء غفر » .

ما أروع الاسلام وما أجله ؟ ماذا ينتظر ذوو العقل افضل من هذا ؟ وعلام يعادى هؤلاء المشركون الدين الذى يدعو الى غضيائل الأعمال ؟ أوليس ذلك دليلا على نقصان العقول وضلال الأحلام ؟ لقد أضاع القرشيون أوقاتهم في نصب وبددوا جهودهم في ضياع ، وكتبوا على أنفسسهم طول الشقاء وخزى الأبد ، وفاز بالسعادة أولئك الذين فتحوا عقولهم وقلوبهم لدعوة الاسلام . .

كان هذا الوهد يضم اسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وأخاه معاذا ، وذكوان بن فيس ، وعبادة بن الصامت ويزيد بن معلبة والعباس بن عبادة وأبا الميثم بن التيهان وعويم بن ساعدة ورافع بن مالك وقطبة وعقبة ابنى عامسر ...

وعاد الوقد وفى صحبته أول سفير فى الاسلام مصعب بن عمير وهو من أوائل السابقين الى الاسلام والمعذبين فيه ، ومعه عبد الله بن أم مكتوم الذى عانب الله فيه نبيه بقوله تمالى (( عبس وتولى + أن جاءه الاعمى • وما يدريك لعله يزكى • أو يذكر فتنفعه الذكرى )) وهو ابن خالة أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها .

وكانت مهمة مصعب وعبد الله أن يعلما من أسلم القرآن ويفقهاه فى الدين ويدعوا الى دين الله ، وبينما هو فى بستان مضيفه ذات يوم اذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس لأسيد بن حضير وهو ابن عم أسعد بن زرارة ، قال له : ألا تقوم الى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاعنا لتزجرهما ، فقام أسيد بحربته .

وحين رآه أسعد مقبلا قال لصعب : هذا سيد قومه فأصدق الله فيه.

فلما وقف عليهما قال: ما جاء بكما ؟ تسسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلا ان كان لكما بأنفسكما حاجة . فقال مصعب: أونجلس فنسمع فان رضيت أمرا قبلته وان كرهنه كففنا عنك ما نكره ؟ فقرأ مصعب القرآن ، فاستحسن أسيد دين الاسلام ، وهداه الله اليه فأعلن اسلامه ، ورجع الى سسعد فسأله عما فعله فقال: والله ما رأيت بالرجلين بأسا ، فسفيظ سسعد وقام انيهما ، ففعل مصعب معه ما فعله مع أسيد ، فهداه الله الى الاسسلام فاسلم ، ورجع الى قومه يقول لهم : ما نعدوننى فيكم ؟ قالوا : سيدنا وإبن سيدنا ، فقال : كلام رجالكم ونسائكم على حرام حنى تسلموا ، فلم يبق بيت من بيون بنى عبد الاتبهل الا أجابه ، وانتشر الاسلام انتشارا عظيما ،

#### البيعية الثانيية:

وحين جاء موسسم الحج في العام التالى قدم مكة كثيرون من أهل يشرب يريدون الحج وبينهم منيرون من المسلمين ، وقابل وغد من المسلمين النيتربيين رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدهم اللفاء ليلا عند العقبة ، وامرهم الا ينبهوا نائما ولا ينتطروا غائبا ، فاخدوا يقبلون على موعسدهم مسللين بعد ان مضى من النيل نلبه ، حنى بلع عددهم نلاتا وسبعين رجلا، منهم اندان وسبون من الدررج واحد عشر من الاوس ، ومعهم امرادان هما نسيبه بنت كعب واسماء بنت عمرو ، وحضر مع النبى صلى الله عليه وسلم عمه العياس ــ وهو على دينه لم يسلم بعد ــ وقد اراد ان يسنونق لابن أخيسه يه

وحين دواقى الجمع قال العباس ؛ ان محمدا منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من موما ممن هو على ملرايا فيه مهو فى عز من فومه ومدهله في بلده ، والله عد ابى الا الالحياز اليلم واللحوق بلم ، فان حدم برون انكم وافون له بما دعونموه اليه ومالعوه ممن حالفه فالتم وما نحملتم من دلك ، وان كنتم ترون أنكم مسلموه وخادلوه بعد الخروج به اليكم فمن الان فدعوه فائه فى عز ومنعة من قومه وبلده .

قال الأنصار : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت م

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسسلم فتلا القرآن ودعا الى الله ورغب فى الاسلام ثم قال: « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منسه نساءكم وأبناءكم . » . فأخذ البراء بن معرور بيده ، ثم قال: نعم والذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر .

فاعترض القول والبراء يتكلم أبو الهيثم بن التيهان فقال : يا رسول الله ، ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها سه يعنى اليهود سهل عسيت ان ندن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسسلم ، ثم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم .

م اختاروا من بينهم اثنى عشر نقيبا ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسى ، قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل على قومى .

وبلغ خبر هذه البيعة مشركى قريش ، فقالوا للأنصار : بلغنا انكم جننم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا ؟ فصار المشركون من أهل يثرب يقسمون على أنه لم يحدث شيء في ليلتهم ، وجعل عبد الله ابن أبي كبير الخزرج يقول : ما كان قومي ليفتاتوا على بشيء من ذلك .

وكذلك أراد الله بالأنصار خيرا ، وأراد الله بدينه أن يظهره على أيدى هذا الحى من العرب وقضى بأن يكون للأنصار اليد الطولى في نصرة الاسلام ، بعد أن أنهم الله عليهم بنعمة التوحيد والتوحيد ، ومحسا ما كان بينهم من المعداء والتنافر ، فلطالما سالت الدماء غزيرة بين الأوس والخيررج وكان آخر يوم شهدوه هو يوم بعاث الذي ذهب ضحيته المعديد من رجالاتهم ، وكان اليهود وراء هذه الدماء الغزيرة التي تسيل ضمانا لسيادتهم وابتزازا لأموال المتحاربين عن طريق بيعهم الأسلحة وما تحتاج اليه الحروب .

لقد قامت هذه المبايعة على المصارحة ، فقد اشسترط العباس للنبى صلى الله عليه وسلم ، كما اشترط أبو الهيثم لقومه ، وبذلك لم تكن البيعة

قائمة على مجرد العاطفة فقط ، ولكنها قامت على التفهم للموقف والنظرة البعيدة للمستقبل -

وتجلت حكمة النبى صلى الله عليه وسلم حين طلب من الاتصار أن يكتموا امرهم حين يتواندون اليه في المكان الذى واعدهم فيه ، فلم يوقظوا نائما ولم ينتظروا غائبا ، ذلك أنه كان يراقبهم في هذا الموسم من لم يدخل نور الاسائم في قلبه ، فقد تولى هؤلاء الذين لم يسلموا عبء الرد فيما بعد على مشركى قريش حين عاتبوا اليثربيين على مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسلم الأنصار المبايعون من عناء مجادلة المشركين والتعرض للكذب ان أنكروا ...

#### حول البيعتين :

كلف النبى صلى الله عليه وسلم فى البيعة الأولى اثنين من أصحابه الأخيار مرافقة الوفد الأنصارى ليقوما بمهمة الارشاد والتعليم والدعوة وقى ذلك تعويد للمسلمين وتشريع لهم فى مستقبلهم الايكفوا عن الدعوة الاسلامية وحملها الى مختلف البفاع حتى يعم النور وينتشر الضياء ، ان الاسلام هو الحياة وبدونه تصبح النفوس مجدبة عديمة الجدوى ، ولقد أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن من واجب الشعور بالمسئولية أن يأخذ الناجى بيد الضال ويهديه ما وسعه الى سيواء السيبيل ، وذلك مصداق لقوله بعالى ((ولقن منكم أمه يدعون الى الذي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنتز واولفت هم المعلمون )) آل عمران ١٠٤ واختيار النبى صلى الله عليه وسلم المرافقين يدل على وجوب حسن الاختيار المكلفين تبعة الدعوة ، فيكونون ممن فقهوا فى الدين واتسموا بالبراعة والحكمة فى نقل الدعوة والتبشير بها ، وقد مر بنا كيف صنع مصعب مع زعيمين من زعماء الأنصار ، حتى استطاع أن يجذبهما الى الاسلام ، وباسلامهما اسلم خلق كثير به

وتوقفنا أخبار البيعة الثانية التى لقبت بالبيعسة الكبرى على موقف حميد للمرأة المسلمة ، فقد شهدتها امرأنان هما نسيبة بنت كعب وأسسماء

بنت عمرو ، ومن هنا نتعلم أن الاسلام رفع من شأن المرأة وأعلى مكانتها ، ولم يضن عليها بالاشنراك في كبريات الأمور ، وتجلى بعد نظر الاسلام في ذلك حين رأينا للنساء مواقف نبيلة أغنت فيها بعقلها ورأيها وشاعتها وحسن تصرفها ، ونسيبة بنت كعب بالذات كان لها في موقعة أحد غناء ما أغناه كثير من الرجال ولقد جرحت دون النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات غائرة وهي تصد عنه بسيفها ، حتى أغمى عليها من كثرة ما نزفت من دماء ، وحتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « من يطيق ماتطيقين يا أم عمارة ؟ وحين أفاقت من غشيتها لم يكن همها الا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تسأل عن زوجها وولديها الذين كانوا معها في المعسركة .

انه الايمان العميق الذي يملى ارادته على المؤمن فلا يكون في النفس حب الالله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

ولو تأملنا هاتين البيعنين لأدركنا كيف يفعل الايمان في النفوس وكيف يحولها الى طاقات من الخير والنور تتحدى الظلام ولا تخشى الشر المتربص، فالبراء بن معرور رضى الله عنه يقول للنبى صلى الله عليه وسلم: والذي بعنك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه ازرنا .

هو الايمان الذى اشربته القلوب وهو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خالط أرواح هؤلاء الانصار فبادلهم النبى حبا بحب واينارا بايثار ، ولقد كشف حب النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار في مواقف عديدة وسأعرض بتوفيق الله بعض صور منها فيما بعد .

كان لابد من هاتين البيعتين لننفتح الطريق الى يثرب أمام المهاجرين من المسلمين .

وبدأ المسلمون ينطلقون بعد أن أذن النبى لهم أفرادا وجماعات الى دار الهجرة حيث وجدوا فى رحاب المدينة المنورة متنفسا لهم وحرية كالملة يمارسون فى ظلالها شعائر دينهم ومن ثم يسستطيعون الانطلاق بدعوتهم الكريمة الى الآفاق ؟ ليسعدوا بها البشرية ويطلعوا نورها على البرية .

وعلى الدرب الذى سار فيه من قبل الأنبياء مهاجرين الى الله سار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى ربه وتاركا وراءه بلده الذى قال فيه: انك أحب البلاد الى ولولا أن أهلك أخرجونى ما خرجت .

وفي سبيل الله يهون كل شيء . يهون الوطن والنفس والمال والأهل .

ويشاء الله أن يجعل كل نبى غريبا في وطنه ، وصدق الذي قال من انحكماء : لا كرامة لنبى في وطنه .

ما الحكمة فى ذلك ؟ انها لحكمة عليا تجل على الأفهام ، وربما يدل ذلك على عظمة الحق وجلاله الذى يشبه الشمس فى قوتها فتعشـــو عن ادراكها الأنظار القريبة منها . .

ومهما حاول المبطلون طمس الحقيقة وحجب الشمس فهى لا شبك ساطعة وبالغة منتهاها الى أهلها الجدبرين بها مهما بعدت الشعقة وطال الزمن . .

#### انطحلاق النصور

#### الهجرة الى يثرب:

اخذ الاسلام ينتشر في المدينة بسرعة خارقة ، وقابل ذلك رد معل في مكة ، فقد ضيق المشركون ميها الخناق على المسلمين بعد أن نما الى علمهم ما حدث ليلة العقبة ، وقد وقع في روعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه موشمكون على منطلق جديد يجدون فيه أمنهم ، ويجدون فيسه دعوتهم ، فليأخذوا عليهم الطريق . .

ولم يكن هناك بد من أن يأمر النبى صلى الله عليه وسلم صحبه بالهجرة الى المدينة ، فاخذوا يتسللون خفية حتى لا يحبسهم المشركون ، وآنروا الفرار بدينهم على أهلهم وديارهم وأموالهم ، ولم يجرؤ على الهجرة علنا الا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدى نحدى قريشا بهجرته ، فانطلق الى الكعبة فطاف بها ، ثم نظر الى وجوه المشركين فى نواديهم بالسحجد انحرام ، فقال : شاهت الوجوه ، لا يرغم الله الا هذه المعاطس ، من أراد أن تثكله أمه أو نرمل زوجته أو ييتم ولده فلينبعنى خلف هذا الوادى . . فلم يتبعه أحد .

ولم تخل هجرة المسلمين من مفامرات تذكر لهم بالخير وننحدث عنها الأجيال بالفخر والأجلال .

منى هجرة أبى سلمة وزوجه متل للمصابرة وحسن البلاء ، حدث ابن السحاق قائلا : لما اجمع أبو سلمة المضروج الى المدينه رحل بعيره ليحمل عليه زوجه ومعها ابنهما سلمة ، فلما راته رجال بنى المغيرة قالوا : هدذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيتك صاحبك هذه ؟ علام ننركك تسسير بها فى البلاد ؟ فنزعوا خطام البعير من يده ، فأنزلوا امرأنه أم سلمة ، وغضيب لذلك رهط أبى سلمة ، فقالوا : لا والله لا ننرك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا ، فأخذوا يتجاذبون الطفل الصغير «سلمة » بينهم حتى خلعوا ذراعه ، وانطلق به بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة ، وحبس بنو المغيرة عندهم أم سلمة ، وبذلك فرق المشركون بينها وبين زوجها وابنها ، فما زالت

أم سلمة نبكى سنة أو قريبا منها حتى رق لها رجل من بنى عمها ، فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة التى فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولاها ؛ فقالوا لها : الحقى بزوجك ، ورد عليها بنو الأسد ابنها ، فخرجت وحدها فى الطريق الى المدينة ، ولكن الله لم يرد أن ينركها وحدها فى هذا الطريق فقيض لها من يصحبها ، قالت : لقبت عثمان بن طلحة ، فقال لى : الى اين يا بنت أبى أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالمدينة ، قال : أوما معك أحد ؟ فقالت : لا والله الا الله وبنى هذا ، قال : والله ما لك من منرك ، وصحبها ، قالت أمسلمة : فو الله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، وكانت تقول : والله ما أعلم أهل بيت فى الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة ، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة ، وقد أصبحت أم سلمة زوجة لرسول الله بعد استشهاد زوجها ، . .

وهكذا تتابع المسلمون في الهجرة حتى لم يبق بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر وعلى وصليب وزيد بن حارثة وقليلون منهمم المستضعفون الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا ...

# هجرة النبي صلى الله عليه وسلم :

وتآمر المشركون على النبى صلى الله عليه وسلم فى دار الندوة ، بعد أن أيقنوا أنه لابد من أن يلحق بأصحابه الذين وجدوا فى المدينة الصحدر الرحب والمستقر الأمين ، وانفق المشركون الذين زين لهم الشميطان ذلك على أن يختاروا من كل قبيلة فتى جلدا فيضربوا النبى صلى الله عليه وسلم بسميوفهم ضربة رجل واحد حتى ينفرق دمه فى القبائل ، فلا يكون لبنى عبد المطلب قدرة على المطالبة بنأره ، وهذا ما يشمير اليه قوله تعالى « والد يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله في الماكرين » الأنفال .٣ .

لقد أوحى الله الى عبده بالهجرة ، فأسر بذلك الى أبى بكر الذى كان قد أعد للأمر عدته ، وفي الليلة المشهودة أمر النبى صلى الله عليه وسلم عليا بأن ينام في فراشمه ويتفطى ببرده ، ثم يلحق به بعد أن يرد الودائع الى أهلهسلام .

واجتمع القرشسيون حول الدار ينظرون من خصاص الباب فيرون النائم فيظنونه محمدا فبطمئنون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج على أعينهم يتلو قوله تمالى من أول سلسورة يس (( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سسسدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون )) ولم بروه . . وبلغ النبي خارج مكة فلقى أبا بكر الذي كان ينظره ، ويمما معا شسسطر غار ثور فاختفيا فيه عن الانظار حتى يسكن الطلب .

واقتحم المشركون الدار غلم يجــدوا الاعليا ، غانطلقوا الى بيت أبى بكر غلم يجدوه أينا ، فسألوا عنه ابننه أسهاء ، فقالت : لا أدرى ، فلطمها أبو جهل لطمة أطارت قرطها ..

## آية الاعجاز في الهجرة :

وقد ظهرت آية الاعجاز واضحة في هذه المسيرة ، على الرغم مسا ينكره البعض من معجزات ، لأنهم يرجعون عادة الأحداث الى الأسسباب والمسسببات ، ويريطون بين الأمور بروابط مادية تقوم على المقسدمات والنتائج ، ولكنهم يغفلون في كثير من الأحيان عن تصاريف الأقدار التي يقف العقل أمامها عاجزا لا يقدر على التفكير ولا يستطيع التدبير ، كمسا يغفلون أحيانا عن ألطاف الله الخفية التي تصاحب الأقدار فتخفف من وقعها وقعين على تحملها ، وتلفت نظر الناس الى رحمة الله الواسعة .

وبذلك المتياس المادى حاول كثير من المؤرخين أن يقيسوا خطوات الهجرة الشريفة ، قائلين : أنها تمت على أسلساس من الترتب العقلى والتخطيط السياسى البارع الذى يدل على عبقرية فريدة وبعد نظر جديرين بتلك الشخصية الفذة شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهم فى ذلك يحاولون أن يجعلوا شخصية الرسلول كفيره من البشر الا أن الله اختصه من بينهم بالعقل المستنير والقدرة على التصرف السلم فى الوقت المناسب وبالصورة المناسبة ، فما يصدر منه من تصرفات لا ينبغى أن يكون لجوانب أخرى غير منظورة دخل فيه ، وهذا فى نظرهم قمة الكمال البشرى والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا شك فى ذلك ( قل انها أنا بشر هاكم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا شك فى ذلك ( قل انها أنا بشر هاكم ووليرة الكبرى الني اختص الله بها نبيله

وأمدته بصلاحيات خاصة رفعته فوق ســائر البشر فجعلته برى الملائكة ويكلمهم ويسمع منهم وبتلقى عنهم الوحى ، فهو بذلك متفرد بصفة متميزة لا يشركه فيها سوى اخوانه من الأنبياء وفضلته عليهم فقد أسرى به ليللا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ثم عرج به الى السموات العلا .

أجل لقد أنعم الله على النبى صلى الله عليه وسلم بنعمة العقل الكبرى النتى تجلت في مقدرنه على أن يسع أفكار الناس جميعا ويخاطبهم على قدر عقولهم ، ولكن العناية الالهية لم تتخل عنه الى جانب ذلك في أى لحظسة من لحظات حيامه ، وكان يدعو الله دائما ألا يكله الى نغسه طرفة عين .

وفي حادث الهجرة صاحبته هذه العناية فأمدته بخوارق كثيرة وقفت أمامها عقول الكفار من قريش ذاهلة مشسدوهة ، وليس في ذلك طعن في مقدرته على التصرف السليم والتخطيط البارع الحكيم ، فلم بدخر النبي صلى الله عليه وسلم وسعا في الاعداد للهجرة والتخطيط لها ، فجعل أصحابه بسبتونه الى المدينة بعد أن مهد للاسلام فيها ووطد أركانه من جوانبها وأثار شوق أهلها للقاء الخوانهم المهاجربن ، واستبقى صديقه أبا بكر وأمره أن يعد الرواحل والدلبل والعيون التي ترقب الطريق وتأتي بالأخبار وتحسل الزاد وتعفى على الآثار ، وانتقى الفدائي الذي ينام على الفراش فيعمى الطلب ويؤخره حتى يبلغ الركب مأمنه ، الى غير ذلك مما قام به من اعداد يشهد بدقة التفكير وقوة الملاحظة وبعد النظر والتعرض لكافة الاحتمالات .

وبذلك ترتفع هذه الشخصية الفريدة في نظر المفسكرين المحدثين الى القهة الشامخة التي تتطامن دونها القهم وتتخاذل دونها الهمم ، وهذا يكفى عند هؤلاء لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قوة لها خطرها وشأنها بغض النظر عما يورده رواة السسيرة وكتاب التاريخ من معجزات خارقة صاحبت موكب الهجرة من بدئها الى منتهاها .

# الاعجاز لا يعارض التفوق البشرى:

ولا ينافى الاعجاز الذى أحاط بالنبى صلى الله عليه وسلم في هجرته كساله البشرى وقدرته العقلية وبراعته في قياس الأمور وتقسدين الأحوال

والظروف ، بل الكمال كل الكمال أن يوهب النبى صلى الله عليه وسلم كل ذلك ويمنح الى جانبه العناية التى تحبط كل كيد وتتحدى كل شر لا يقع فى مقدور البشر توقعه أو صده .

ليس هناك غضاضة فى أن ترقب السماء خطوات النبى صلى الله عليه وسلم فى طريقه الى يثرب وهو الذى بعنه بالحق ليوطد الدين الذى لا يرضى الله بغيره من الناس وبخاصة بين قوم لا يريدون الاعتراف بغمير الخوارق والمعجازات ولئن كان القرآن الكريم أراد أن يرد الناس الى صوابهم ويطلب منهم أن يحكموا العقل فى دعوة النبى صلى الله عليه وسلم غيؤمنوا بها لأنها دعوة الفطرة ورسالة النور وطلب من النبى أن يوضح لهم أنه بشر كغيره غان ذلك لا يجافى أن يكون للرسول معجزاته التى تؤيد الحق الذى جاء به فهذا وحده فى اغلب الأحيان الذى يبهر العقاول ويذل الجبابرة ويكبح جماح المعارضين .

يروى لنا الثقات أن النبى صلى الله عليه وسلم صاحبته معجزاته الشريفة فى الهجرة كما صاحبته فى غيرها فالاسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها معجزات ، وجاء فى سيرة ابن هشام : لما نزلت آية (( فاصدع بما تؤمر واعرض عن الشركين انا كفيناك المستهزئين )) . أنى جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم والمشركون يطونون بالبيت ، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ، فمر به الأسسود بن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء فعمى ، ومر به الأسود بن يغوث فأشار الى بطنه فاستسقى فى بطنه فمات به ، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان قد أصابه قبل ذلك بسنين وليس بشىء ، فانقض به فقتله ، ومر به العاص بن وائل فأشار الى أخمص رجله فخرج على حمار بله يريد الطائف فالقاه على شبرقة ـ نبات ذى شوك ـ فدخلت فى أخمص رجله شسوكة فقتلته ، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشسار الى رأسسه فامتخض قيحا فمات ، وهؤلاء هم رأس الكفر والشقاق والمستهزئون بالنبى صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك ما رواه ابن هشتام أيضا : كان ركانة بن عبد يزيد بن هشمام

أبن المطلب اشد قريش فخلا يوم برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض شماب مكة ، فقال له رسول الله : يا ركانة الا تتقى الله وتقبل ما دعوتك اليه ؟ فقال : لو أعلم أن الذى تقول حق لاتبعتك ، فقال الرسول صلى الله عليه وسسلم : أفرأيت أن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق ؟ قال : نعم ، فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم مرتين ، قال ركانة : يا محمد والله أن هذا للعجب أنصرعنى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأعجب من ذلك أن أدعو لك هذه الشجرة الذي ترى فنأنينى ، قال ركانة : فادعها فدعاها ، فأقبلت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها: أرجعى الى مكانك ، فرجعت ،

وليس غريبا هذا ، فالقرآن الكريم وهو أصدق الحديث يقص علينا أن الملائكة نزلت تقاتل في صفوف المسلمين في بدر وحنين ، وليس هذا الا الاعجاز الذي لا يكون الالنبي أيده الله بالحق .

ولا شك أن نزول الملائكة ليحاربوا مع المسلمين لا ينافى الاستعداد الذى استعده النبى والمسلمون للمعركة . يقول الاستاذ سيعيد حوا فى كتابه « الرسول » : عندما تدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تجدك دائما أمام حادث تشعر فيه أنك أمام قدرة الله المباشرة التى لا دخل لعالم الاسباب فيها ، ولا تستطيع أبدا أن تجد تعليلا لما تراه أو نقل اليك نقلا صحيحا ، الا أن الله جلت حكمته يجرى على يد هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ما تقوم به الحجة على الكافر ويزداد به المؤمن يقينا ويخرج به الشماك من شكه وهذا هو سر المعجزة .

# معجزات صاحبت الهجرة:

جاء في سيرة ابن هشام: لما اجتمى المشركون وفيهم أبو جهل بن هشام فقال ـ وهم على باب النبى صلى الله عليه وسلم ـ : ان محمدا يزعم أنكم ان تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن ، وان لم تفعلوا كان له فيسكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها ، وخرج عليهم وسحول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ حففة من تراب في يده شم قال ن

نعم أنا أقول ذلك ، أنت أحدهم ، وأخذ الله تعالى على أبصلهم فلا يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو الآبات من أول سورة يس حتى قوله تعالى : (( فَأَغْشَيْنَاهُم فَهُم لا يبصرون )) ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف الى حيث أراد أن يذهب ، فأتاهم آث ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا : محمد ، قال : خيبكم الله ، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته ، وحين قصوا أثره ووقفوا عنسد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته ، وحين قصوا أثره ووقفوا عنسد الفار أعمى الله أبصارهم عن النظر داخله وأوقع الله في روعهم أن هذا النسيج على قم الفار من فعل العنكبوت أقدم من ميلاد محمد ، ولو أن أحدا ساورته نفسه أن يقتحم الفار لتحول هذا النسسيج الواهن الى حراب طاعنة .

وفي الطريق الى المدينة مر الركب الميمون بخيمة أم معبد ، وهي عاتكة بنت خالد من خزاعة ، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها لبنا أو لحما يشترونه ، فلم يجدوا عندها شيئا ، فنظر الى شاة في كسر الخيمة خلفها البهد عن الفنم ، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم : هل بها من لن و المقالت : هي أجهد من ذلك ، فقال ، أتأذنين لي أن أحلبها و فقالت : بأبي أنت وأمى ، ان رأيت أن بها حلبا فاحلبها ، فدعا بالثاق فاعتقلها ومسمح ضرعها فدرت واجترت ، ودعا باناء يشهم علم حلب فيه حتى ملأه وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم ، ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل ، ثم غادره عندها ، وذهبوا فجاء أبو معبد ، فلما رأى اللبن قال : منهل ، ثم غادره عندها ، وذهبوا فجاء أبو معبد ، فلما رأى اللبن قال : منا ما هذا يا أم معبد و أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوبة بالبيت و فقالت : هذا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك ، فقال : صفيه فوصفته له ، فقال : هذا والله صاحب قريش ، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن أن وجدت سبيلا . والله وسلم واستشهد فيه ، ومن تمام هذه المعجسزة أن أصبح أهل مكة عليه وسلم واستشهد فيه ، ومن تمام هذه المعجسزة أن أصبح أهل مكة يسمعون صوتا عاليا ولا يرون صاحبه يصبح قائلا :

بجزى الله رب النساس خسير جزائه

رفیقین حسال خیمتی أم معبسد ( م ۸ م هدی السیرة )

# هما نزلا بالبر شم تروحا فافلح من أمسى رفيدق محمد ليهسين بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد ...

ولم يزد خروج النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة قريشا الا امعانا في الكيد واجماعا على الشر ، لقد غاظها ذلك الخروج غيظا شدبدا اذ باء تدبيرها بالخسران ، فاتفقدوا على أن يجعدوا مائة ناقدة لمن يستطيع أن يرده اليهم .

حدث سراقة بن مالك بن جعشم قائلا : لما خرج رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من مكة مهاجرا الى المدينة جعلت قريش مائة ناقة لمن يرده عليهم ، فبينما أنا جالس فى نادى قومى أذ أقبل رجل منا حنى وقف علينا فقسال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ، أنى لأراهم محمدا وأصحابه ، قال : فأومأت اليه بعينى أن أسكته ، ثم قلت : أنهم بنو فلان يبتغون ضالة لهم ، قال : لعله ، ثم سكت .

قال: ثم انى مكثت قليالا ، ثم قمت فدخلت بيتى ، ئم أمرت بفرسى فقيد لى الى بطن الوادى ، وأمرت بسلاحى فأخرج لى من دبر حجرتى ، ثم أخذت قداحى التى أستقسم بها ، ثم انطلقت فلبست لأمتى ، ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم الذى أكره ، قال : وكنت أرجو أن أرده الى قريش فآخذ المائة ناقة .

قال: فركبت على انره ، فبينا فرسى يشتد بى عثر فسقطت عنه ، فقلت: ما هذا ؟ ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بهسا فخرج السهم الذى اكره ، قال: فأبيت الا أن اتبعه ، فركبت فى اثره ، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى فذهبت يداه فى الارض وسقطت عنسه ، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالاعصار ، قال : فعرفت حين ذلك أنه قد منع منى وانه ظاهر ، فناديت القوم فقلت : أنا سراقة بن جعشم انظرونى أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه ، فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم لأبى بكر ، قل له : وما تبغى منا ؟ فقسال لى ذلك أبو بكر ،

فقلت : تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك ، قال : اكتب له يا أبا بكر ، فكتب لى في عظم أو في رقعة ، ثم القاه الى فأخذته فجعلته في كنانتى ، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان ،

قال : حتى اذا كان فتح مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين والطائف خرجت ومعى الكتاب لالقاه ، فلقيته بالجعرانة ، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعوننى بالرماح ويقولون : اليك اليك ماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لكأنى أنظر الى ساقه فى غرزه كالجمارة ، فرفعت يدى بالكتاب ، ثم قلت : يا رسول الله هذا كتابك لى أنا سراقة بن جعشم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم وفاء وبر ، ادنه ، قال : فدنوت منه فأسلمت ، ثم تذكرت شبئا اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره الا أنى قلت : يا رسول الله ، الضالة من الابل تغشى حياضى وقد مائتها لابلى هل لى من أجر فى أن اسقها ؟ قال : نعم .

هذه بعض معجزات صاحبت النبى صلى الله عليه وسلم فى رحلته تلك التى فرق الله بها بين الحق والباطل ، وكانت ايذانا بظهور هذا الدين الذي عم نوره الآفاق وتظهرت به الدنيا من أرجاسها .

# النبي في المدينة:

تسامع أهل المدينة بخروج النبى صلى الله عليه وسلم اليهم فكانوا يخرجون كل يوم الى الحرة ينتظرون على شوق مقدمه السعيد ، ولا يعودون حتى يمسهم حر الظهيرة ، الى أن كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا حتى غلبتهم الشمس فعادوا ، فما أن دخلوا بيوتهم حتى سمعوا يهوديا — وكان يرى ما يصنعون كل يوم — ينادى باعلى صوته : يا بنى قيلة — حددة الانصار التى ينسبون اليها سهدا حدكم سحقكم السعيد — قد جاء ، فخرجوا يهرعون يتلقونه بأرواحهم ويحوطونه بقلوبهم وقد ملأت العبرات عيونهم ، وود كل منهم لو استطاع أن يضم النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين جوانحه ، انه الحب الكبير الذى تشريته قلوبهم وانطوت عليه أفئدتهم ، وانه الإيمان العظيم بالله ورسوله تشريته قلوبهم وانطوت عليه أفئدتهم ، وانه الإيمان العظيم بالله ورسوله

الذى عبر عنه القرآن أروع تعبير وصوره أجمل تصوير (( والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفاحون )) الحشر ٩٠.

ووقفت الفتيات ـ فى رواية ـ يضربن بالدفوف ويوقعن أجمل نشيد من الأعماق :

طلع البحدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البعوث فينا جئت بالأمر المطاع

وكان اول نزوله فى قباء حيث اقام فيهسا عدة ايام ، نازلا على كلثوم ابن هسدم ، واسس مسجد قباء الذى اثنى الله عليسه فى كتابه الكريم : « لمسجد اسس على القوى من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » التوبة ١٠٨ .

واهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بالمسجد في أثناء اقامته القصيرة بقباء يدل على أهمية الصلاة والاجتماع عليها .

واستقبل النبى صلى الله عليه وسلم بقباء على بن أبى طالب الذى قدم المدينة بعد أن أدى عن النبى صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده لأصحابها .

ثم واصل النبى صلى الله عليه وسلم رحلته الى المدينة حيث استقر بها المقام في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في العام الهجرى الأول .

وكان الأنصار يلتفون حول ناقتسه ، كل منهم يتطلع بشوق وحرص شديدين على أن يشرف بنزول النبى صلى الله عليه وسلم عنده ، ويحاولون تجاذب زمام الناقة طمعا في ذلك ، ولكن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال لهم ، خلوا زمام الناقة فانها مأمورة . . وهذا دليل على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بيده ، ولكنه بيد ربه الذي يرقب خطواته

فيهيىء له الأمور ، وكان النبى صلى الله عليسه وسسلم يردد قول ربه : ((رب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً)) .

وسارت الراحلة المباركة فى فجاج يثرب وطرقاتها فى يوم من أسسعد أيامها تلتقى فيسه الأرض بالسسماء ، وتحرس الملائكة خطوات الراحلة ، والقلوب تهفو من حولها والأرواح تود لو أنها حملت الناقة ومن عليهسا . حنى بركت الناقة أمام دار أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنسه ، فى مربد لفلامين يتيمين . . وخرجت جوار من بنى النجار ينشدن :

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار

فقال لهن النبى صلى الله عليه وسلم : أنحبننى ؟ فقلن : نعم : فقال : الله يعلم أن قلبى يحبكن .

واحتمل أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه رحل النبى صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته . . . ونزل لديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتخذ المربد مسجدا بعد أن اشتراه من صاحبه .

وقد اشترك النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه فى بنساء المسجد ، هتى كان الصحابة يرتجزون بذلك وهم يشيدون المسجد قائلين :

لئن قعسدنا والنبى يعمسل

لذاك منسا الممسل المضلل

ويقولون ؛

لا عيش الا عيش الآخسسرة

اللهم ارحم الأتصار والمهاجرة

ونسب ابن هشام هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا دليل آخر على أهمية المسجد وأهمية الصلاة ، فقد عمل فيسه النبى صلى الله عليسه وسلم بنفسه ، فالمساجد لله وما أشرف العمسل في مسجد يرفع فيه اسم الله ، وما كانت الرسالة التي جاء بها الا لتحقيق

هذا الهدف الأسمى ، ولم يستوح النبى صلى الله عليه وسلم فى بناء مسجده الا روح الاسلام الذى يتسم بالبساطة واليسر والبعد عن الغلو والزينة .

وعلى هذا الاساس يجب أن تكون مساجدنا تأسيا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن المسجد \_ كما يقول الدكتور حسين مؤنس في كسابه المساجد \_ مجرد مكان طاهر يلتقى فيه العبد بالخالق ، فهو مساحة نظيفة مستوية مطهرة يحيط بها سور ، وظيفته تعيين حدود ذلك المكان المطهر المخصص للصلاة ، ولم نكن هناك حاجة الى تغطية هده المساحة بسقف ، فاكنفى النبى صلى الله عليه وسلم بتسقيف جزء منها فى مقدمتها على نحو بسيط جدا ، جذوع نخل نصبت صفين بموازاة الجدار الشمالى ، فم غطى ما فوقها بعريش من خشب وسعف وغصون شجر ، ولم تكن به فرش ، ولكنه فرش فيما بعد ، ولكن هذا البناء المتواضع جدا هو الذى تخرج فيه جنود الاسلام وعباقرته ، فقد كان للمسجد رسالته السامية ، تخرج فيه جنود الاسلام وعباقرته ، فقد كان للمسجد رسالته السامية ، كان بيتا للعبادة ومدرسة للبعليم وملتقى كريما للنبى بأصحابه حيث أشربوا بعاليمه وحملوا رسالته وخرجوا بها الى الآفاق .

ولأن المسجد له حرمته واحترامه سن للمسلم أن يحييه عند دخوله بصلاة ركعتين ، وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من أن ينخذ مكانا الرقود أو يضع فيه المسلم رجلا على أخرى وهو مستلق على ظهره ، ومن الآداب التى يجب أن تراعى في المسجد ما رواه ابن ماجه : خصال لا تنبغى في المسجد ، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيىء ولا يضرب فيه حد ولا يقتضى فيه من أحد ولا يتخذ سوقا .

ألا وأن المساجد حارسة عالم الاسلام وهى مظهر قونه ومجده ، فعلى المسلمين الاكثار منها وتشهيدها وتعميرها امنالا لقول الحق : ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والنيوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى ألا الله فعسى أوقئك أن يكونوا من المهتدين )) التوبة ١٨ .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه في جمعهم ، كما كان يخطبهم في مختلف المناسبات والظروف ومن نماذج خطبه في جمعه ما رواه

ابن اسحاق: « ان الحمد لله وحده ، أحمده واستعينه ، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . ان احسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى ، قد أفلح من زينه الله في قلبه ، وأدخله في الاسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس انه أحسن الحديث وأبلغه ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس انه أحسن الحديث وأبلغه ، أحبوا ما أحب الله ، أحبوا الله من كل قلوبكم ، ولا تملوا كلام الله وذكره ، ولا تقس عنه قلوبكم ، فانه من كل ما يخلق الله يخنار ويصطفى ، وقد سماه الله خيرمه من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتى الناس الحلال والحرام ، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه ما أوتى الناس الحلال والحرام ، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته ، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ، وتحابوا بروح الله بينكم ، ان الله يغضب أن ينكس عهده . والسعلام عليكم » .

كلمات قلائل ولكنها جماع المعانى الجمة التى لا تحصى ولا نعسد ، فهى أصل من أصول الحكمة ، ولعل الصوفية الأوائل استقوا من هسذا انحديث معانى الحب لله والفناء فيه ، نهدى هذه الخطبة الجامعة الى خطباء مساجدنا اليوم الذين يحلو لهم أن يطيلوا فيبدئوا ويعيدوا حتى تمل الأسماع وتنصرف الاذهان ويخرج الناس من صلاة الجمعة ولم يستفيدوا من خطبة الامام الطويلة شيئا .

## الأذان:

ولتكتمل للصلاة أهميتها كان لابد من الاعلام بها حين يدخل وقتها ، وكان المسلمون قد تشاوروا فى ذلك ، فمنهم من أشسار باتخاذ الناقوس ، وبعضهم أشسار بالبوق وبعضهم أشسار بالنار ، ولكن ذلك رفض كله ، وكانوا يجتمعون لوقتها بغير شارة تتخذ لذلك حتى تشاوروا ... ورأى عبد الله بن ثعلبسة بن عبد ربه فى منامه رؤيا تعلم منهسا الأذان بصيغته المعروفة ، فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : انها رؤيا حق علمه بلالا فانه أندى منك صوتا ، فلما أذن بلال سمعه عمر وهو فى بيته فجاء يقول : يا نبى الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولعمل الحكمة في أن الأذان جاء عن طريق صحابيين جليلين لتتسع حركة التشريع فيما بعد على يد المجتهدين والفقهاء من أمة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولقد ورد في فضل الصحابة ما يرفعهم الى منزلة من الشفافيه العليا والحدس الصادق والرؤى الحقة التي هي جزء من النبوة ، ومن ذلك ما يروى : « ان من أمنى محدثين منهم عمر بن الخطاب » ولقد ورد القرآن موافقا لرأى عمر في بعض المواقف . . .

ويمكننا أن نفهم من الحديث تفضيل ذى الصوت الحسن في ابلاغ الناس بوقت صلانهم .

## النبي في بيت أبي أيوب:

وما أسعد ابا ايوب الأنصاري رضي الله عنه ـ وهو خالد بن يزيد ـ ما أسعده بضيافنه للببي صلى الله عليه وسلم ، فقد جمع الله له الحير كله ، وأصبح بينه قبله المسلمين جميعا يؤمونه ليلتقوا فيه بحبيهم في غير اوقات الصلاه ، وقد آئر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مقامه في بيت مضيفه في الطابق الأول لانه ارفق به وبمن يزورونه . قال أبو أيوب وهو يحدث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسسم في بينه قائلا : « لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في اسفل البيت وأنا وأم أيوب في العلو ، فقلت له : يا نبى الله بابى انت وامى انى لاكره وأعظم أن اكون فوقك ونكون نحتى ، فاظهر انت فكن في الاعلى ، وننزل نحن نكون في السفل ، فقال : يا ابا أيوب ، أن الارفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في اسفل البيت . قال : فكان رسول الله صلى الله عنيسه وسلم في سعله وكنا فوفه في المسكن ولفد المسرب لنا جره عيها ماء يوما عممت انا وأم ايوب بعطيفه لنا ، ما لنا لحافه غيرها ننتسف بها الماء نحوف ان يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤديه ، فنزلت اليه وانا مشفق فلم ازل استعطفه حتى انتقل الى العلو . قال : وكنا نصنع له العشاء نم نبعث به اليه ، فادا رد علينا فضله تيممت أنا وأم ايوب موضع يده ، فأكلنا منه نبتغي البركة ، حنى بعثنا انيه ليلة بعشائه ، وقد جعلنا له بصلا ونوما ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر ليده فيه أثر ، فجئنه فزعا فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمى رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ، وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغى بذلك البركة فقال : انى وجدت فيه ريح هذه الشبجرة وأنا رجل أناجى ، فأما أننم فكلوه ، قال : فأكلناه ، نم لم نضع في طعامه شيئا من الثيم أو البصل بعد » .

ان أبا أيوب رضى الله عنه ينقل لنا في هذا الحديث الشريف صورة كاملة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في تواضعه ورفقه ورحمنه وكياسته ، ومن أخلاق الأنصار الذين نفانوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايثارهم له ولاخوانهم المهاجرين .

ولقد تجلى اينارهم في حرص أبي أيوب على راحة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في التبرك به والاسفاع بفضله وأثره ، لقد كان يتيمم أنر أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيأكل مما مسته عسى أن تناله البركة ويمسه الخير والفضل ٠٠ وعلى هذا فالتبرك بآبار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واتار الصالحين من أمته أمر مشروع غير مستنكر ، والتوسل خدلت بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مسننكرا بل هو أمر مسروع ، وكيف لا يبوسل الانسان بجاهه صلى الله عليسه وسلم وجاهه عند الله عظيم " وأن كأن في الحقيقه لا فرق بين الشرك والنوسل . وقال الدكتور محمد سعيد البوطي : « ولا يذهب بك الوهم أن تقيس النوسل على التبرك وأن المسالة لا تعدو وان تكون استدلالا بالقياس مان النوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحسد ، وهو التماس الخسير والبركة عن طريق التوسل به ، وكل من المتوسسل بجاهه صلى الله عليه وسلم والمتوسل باتاره أو نيابه أفراد أو جزئيات داحله تحت نوع شامل هو مطلق النوسبل الدى ثبت حكمه بالاحاديث الصحيحة ، وكل الصور الجزئية له يدخل تحت عموم النص بوالسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول » ولقد قال الدكنور البوطى ذلك بعد أن ساق بعض الآثار النقلية الني تثبت حرص الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم على النبرك بآنار الرسول صلى الله عليه وسلم ، من ذلك ما رواه مسلم في كتاب الفضائل في باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم: « انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيت أم سليم فينام على فراشمها ، وليست هي في البيت ، فجاء ذات يوم فنام على فراشمها ،

فجاءت أم سليم وقد عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ، ففتحت عتيدتها ( العتيدة صندوق صسغير نحفظ فيه المرأة ما يعز من متاعها ) فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ، فأفاق النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعين يا أم سليم ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركنه لصبياننا ، قال : أصبت » .

وليس العقل المستنير يمنع التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم حيا وميتا فهو أقرب الخلق الى الله وأحبهم اليه وأغضلهم عنده ، وقد أثر عن خالد بن الوليد أنه كان يحتفظ بشعرات من ناصية الرسول صلى الله عليه وسلم فى قلنسوته يخوض بها معاركه ويتفاعل بها فى اكتسابه النصر الذى يتحقق له دائما .

# تنظيم الأوضاع بالمدينة:

أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يضع قواعد تضمن الاستقرار في المدينة وتنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم ، ولذلك عقد معاهدة تضمن عدم الاعتداء بين المسلمين واليهود ؛ ذلك أن المدينة كان يقيم بها طوائف من اليهود يعيشون على المسامين والعلاقات بين العرب ، ويثيرون الخلافات بينهم ، وتعد هذه المعاهدة نموذجا فريدا في حسن التنظيم والتعامل بين الناس ، فقد نصت على أن المسلمين جميعا أمة واحدة مهاجريهم وأنصارهم متكافلون فيما بينهم وهم يد على من سواهم ، وعلى أن اليهود احرار في دينهم ، ويضمن لهم المسلمون حريتهم في ذلك بل يدفعون عنهم عدوهم ما داموا محترمين لحق الجوار وغير مسيئين للمسلمين .

وقد وضعت صحيفة المعاهدة شروطا والتزامات يجب الوفاء بها ، كما وضعت محذورات يجب تجنبها والاحتراز منها . وكان لابد من هسذه الوثيقة حتى يضمن المسلمون الاستقرار والهدوء ويتمكنوا من اعلان دينهم والتبشير به في الآفاق دون خوف أو قلق ، وحتى تقطع الطريق على قوم عرفوا منذ أقدم العصور بالشقاق والفساد والعدوان .

كان لابد من هذه الوثيقة المكتوبة بين المسلمين واليهود الذين نفسوا

على الأنصار اسلامهم وأخذوا يبثون احقادهم وينشرون سمومهم مستظهرين في ذلك ببعض المنافقين الذين أظهروا الاسلام وأخفوا الكفر .

ولقد أسلم من اليهود بعضهم ، منهم عبد الله بن سسلام وكان هبرا عالما ، وحين أسلم طلب من الذبى صلى الله عليه وسلم أن يخفيه ويستدعى اليهود فيسألهم عنه ، فلما جاءوا قال لهم النبى صلى الله عليسه وسلم : أي رجل الحصين ( عبد الله ) بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا وجبرنا وعالمنا ، فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم فقال لهم : يا معشر يهود ، انقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله الكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته ، وانى أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومن به واصدقه وأعرفه . فقالوا : كذبت ثم واقعوا به . فقال لرسول الله صلى الله فليه وسلم : الم أخبرك يا رسول الله انهم قوم بهت أهل غدر وكذب وغجور ؟ .

وأظهر عبد الله بن سلام اسلامه واسلام أهل بيته ، وكذلك أسلمت عمنه خالدة بنت الحارث وحسن اسلامها .

ومنهم مخيريق ـ وكان عالما حبرا من أحبارهم ـ تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أثبتت صفته التوراة ، فأسلم يوم أحد وقاتل مع المسلمين حتى قتل ، وكان قد أوصى بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء ، فوضعه في سبيل الله .

ولكن أغلبهم على رغم علمهم بعسدق النبى صلى الله عليه وسلم فقد استمروا في عداوته بغيا وحسدا ووصفوا من آمن منهم بأنهم شرارهم مقال ابن اسحاق : ولما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيه وأخوه أسيد وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد ولا اتبعسه الا شرارنا ، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا الى غيره ، فأنزل الله قوله تعالى : (( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وناون آيات الله آناء الله وهم يسجدون )) آل عمران ١١٣ .

وفي قمة العمل التنظيمي كانت المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله

غليه وسلم بين المهاجرين والانصار قائلا لهم: تآخوا في الله أخوين أخوين ، فجعل حمزة وزيد بن حارثة أخوين ، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين ، وأبا بكر وخارجة بن زهير أخوين ، وعمر بن الخطاب وعتبان أبن مالك أخوين ، وأبا عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين ، وآخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين على بن أبي طالب قائلا له: أنت أخى في الدنيا والآخرة .

وبهذه الأخوة التى أصبحت مثلا أعلى فى الوغاء والايثار سار المسلمون عنى طريق الله ورسوله يوطد الحب مكانه فى قلوبهم ، وحلت هذه الأخوة محل القوابة والرحم وبمقتضاها كان التوارث بينهم حتى نزل قوله تعالى: ( وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله )) الأنفسال ٧٥ .

واصبحت هذه الأخوة منطلقا عاما بين المسلمين جميعهم ، هلم تعصد منحصرة في حدود الاثنينية بل شملت أفراد المسلمين جميعا ، وبذلك نادى القرآن الكريم حيث ذكرهم في معرض النعبة قائلا لهم : (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا )) آل عمران ١٠٣ ـ ونادى بها النبى صلى الله عليه وسلم داعيا أمته قائلا لهم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ويقول لهم في وصاياه : ( وكونوا عباد الله اخوانا )) .

ولقد أصبحت هذه الأخوة مسئولية كبرى يحرص عليها كل مسلم ويعمل على صيانتها بكل ما يملك من قوة ، لأنها هي الأساس المتين الذي ترسى عليه قواعد الأمة الاسلامية الكبرى وتستمر بعد ذلك ، وما تأخرت الدولة الاسلامية الاحين فرطت في هذا الشعار العظيم ، فحل الجفاء محل الوفاء ، وجاء الخلاف مكان الوفاق .

بهذين العملين الكبيرين: الاخاء والمعاهدة سسار المسلمون آمنين فيما بينهم من الخلافات ، وفيما بينهم وبين غيرهم ، وأصبح المسلمون يظللهم الايثار والمودة ويحرسهم الوفاء والألفة . آمنين من جهة اليهود الذين كبلتهم المعاهدة فلم يستطيعوا سالى حين سأن ينفصوا على المسلمين حياتهم أو يضعوا العراقيل في طريقهم .

#### المنافقون:

ولكن الله ابتلى المسلمين في المدينة بطائفة جاهدة كانت اشق عليهم من مشركى مكة ، هي طائفة المنافقين ، ولقد ظل هؤلاء المنافقون ــ الذين انزل الله في شأنهم سورة برمتها في القرآن الكريم عدا ما تنائر في ســوره من آيات بينات تفضح شأنهم وتدمغ خبثهم ــ مثار ماعب للمسلمين ، وكان رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول . كان المنافقون يتواثقون سرا مع اليهود ويتضامنون معهم ضدد المسلمين ، ولكن الله كان ينجى نبيه وأصحابه منهم .

وقد خذل الله المنافقين واليهود بخطوة النبى الجريئة حين أجلى اليهود عن المدينة بعد نقضهم المعاهدة التى أبرمها معهم ، ولعلنا نستفيد من قصص هؤلاء المنافقين وجوب التنبه لهم في حياتنا وتطهير صفوفنا منهم وهم للحكمة يعلمها الله لله موجودون في كل زمان ومكان ، وهم السوس الذى ينخر في جسم أى دولة - قال النبى صلى الله عليه وسلم : «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه

هذه حكمة الله العالية التي أشار اليها القرآن الكريم: ((وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون )) الأنعام ١٢٣.

ذلك نوع من البلاء الذي يبتلى الله به الأمم لتظهر عن طريقه قوة المعزائم وصدق المخلصين وجلال الاخلاص وجمال النتاء .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء المنافقين واحدا واحدا و ولكنه كان يكل سرائرهم الى الله محافظة على وحسدة المسلمين واحتراما لمشاعر من حسن اسلامه من ذويهم ، الا انه كان يضطر كثيرا الى مواجهتهم بالشدة حين يحتاج الأمر الى ذلك ، وبخاصة حين ينزل القسران فاضحا نياتهم وكاشفا خباياهم ، ولقد اضطر الى طردهم مرة من المسجد حين راهم بيعشون سعرا فيها بينهم وقد لصق بعضهم ببعض ...

## تحويل القبالة:

وظهر عداء اليهسود واضحا في امر تحويل القبلة من بيت المقسدس الى الكعبة المشرفة ، وكان ذلك في منتصف شعبان بعسد مرور ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوق الى ذلك ويردد نظره الى السماء طالبا من الله تحويل القبلة ، فاستجاب الله اليه ، فقال اليهود : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ وظاهرهم المنافقون حتى لقد ارتد بعض من اظهر اسلامه ، ونزل في شسأن تحويل القبلة قوله تعسالي من سورة البقرة : (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، من الى آخر الآيات الواردة في ذلك ، آيات من ١٤٢ : ١٥٠ .

# صوم رمضان وفرض الزكاة:

وفى الشهر الذى حولت فيه القبلة أوجب الله رمضان شهرا يصوم فيه المسلمون ، ولا يجهل أحد حكمة الصيام ، ففيه صحة للبدن والروح ، وفيه تحقيق للتقوى التى اراد الله أن يربى عليها عباده المؤمنين ، ولذلك قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) البقرة ١٨٣ ، ولعل السر فى اختيار هذا الشهر هو نزول القرآن فيه فاراد الله أن يربط بين الناس وبين قرآنهم حين يصومون عن الشهوات ويتجردون عن المطامع ويقطعون أوقاتهم بمطالعة قرآنهم فيكتسبون بذلك صفاء ويزدادون من الله قربا فيناجونه ويتضرعون اليه ، مصداقا لقوله تعالى : ( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون )) البقرة ١٨٦ ــ وقد رشد حقا من استعان بربه واستهداه سواء السبيل .

ويكمل صوم الانسان بصدقة الفطر التي شرعها الله للمسلمين جميعا يخرجونها بسخاء نفس وطيب قلب ، وتمت نعمة الله على عباده في تقريبه لهم وتعريفهم بابه الذي يلجون اليه منه بفرضية الزكاة التي تخلص النفوس من أثرتها وتطهرها من أرجاسها مصداقا لقول الحق تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبة ١٠٣ ، وقد جعل الله لهذه الزكاة مصارف جمعها قوله تعالى: (( انما المصدقات المفقراء والمساكن والعاملن مصارف جمعها قوله تعالى: (( انما المصدقات المفقراء والمساكن والعاملن

عليها والمؤلفة قاربهم وفي الرقاب والفارهين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة . ٦ .

وقد فرضت الزكاة في العام نفسه الذي فرض فيه الصوم .

## الكفاح العملي:

باستقرار المسلمين في المدينة انتقلوا الى مرحلة جديدة فعدلا ، فقد شعروا بأنهم أصبحوا قوة لها وزنها ، وأصبحوا في عزة ومنعة تمكنهم من اعلاء كلمة الله واظهارها ، وقد اذن الله لهم في الجهاد والدفاع عن انفسهم بعد أن كان الله يأمرهم بالصبر والاحتساب .

لقد مكثت الدعوة الاسلامية في مكة ثلاث عشرة سنة ربى النبى صلى الله عليه وسلم في خلالها رجالا يستطيعون الانتصار على أنفسهم ويرتفعون فوق الاستفزازات ، كان في مقدور المسلمين في مكة أن يدفع الواحد منهم عن نفسه ويرد السيئة بمثلها \_ وقد أودع الله في العرب أنفية وحمية \_ ولكنه كان ينوقع حين يدفع أن يقتل ، وبذلك توءد الدعوة في مهدها ولا يعر طويل من الزمن حتى يكون عدد المسلمين قد نفد أو كاد ، ولذلك امرهم الله بالصبر عن طريق الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم (( واصبر لحكم ربك فائك بأعينيا) الطور ٨) (( فاصبر كما صبر أولو العرز من الرسل ولا تستعجل لهم )) الاحتاف ٣٥ ، الى غير ذلك من الآيات .

لقد كان هم النبى صلى الله عليه وسلم أولا تربيسة الرجال واعداد الأبطال ، واستغرقت هذه التربية طوال ثلاثة عشر عاما هى فترة الدعوة فى مكة ، وبناء الرجال ليس أمرا سهلا ولكنه أمر أصعب من بناء القلاع ، وفتح النفوس والعقول أشد من فتح المدن والبلاد .

فى خلال هذه المدة كان المسلمون يتعلمون من نبيهم صلى الله عليسه وسلم ضبط النفس وقوة الاحتمال والعفو عند المقدرة ودرء السعيئة بالحسنة وغيرها من الصفات المثلى والأخلاق العليا التى تمكنت فيهم ، واجتمعت لهم منها قوة الشكيمة والارادة .

نزلت أولى آيات الجهاد بعد الهجرة « أذن للذين يقاتلون يأنهام

ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )) الحج ٢٩ ، ثم تتابع نزول الآيات التى تأمر المسلمين بالدفاع عن أنفسهم (( وقاتلوا في سحبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ٠٠٠ )) البقرة ١٩٠ ، ثم بعد ذلك بتأديب المشركين وتطهير الأرض من رجسهم في كل مكان جزاء لبغيهم (( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )) التوبة ٣٦ .

## مسروعية الجهداد:

ولم يشرع الجهاد في الاسلام للعدوان ، ولكنه شرع لحكمة عليا وغاية سامية ، ويكفى في الرد على من يزعم أن الجهاد شرع للعدوان توله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين )) البقرة ، ١٩ . لقد شرع الله الجهاد دفاعا عن النفس وقضاء على الفتن وتأديبا لأولئك الذين يصدون عن سبيل الله ، ومنذ أن استشعر المسلمون حلاوة الايمان وجمال الهدابة وأصبحوا واثقين من قدرتهم على انقاذ الناس مما هم فيه من عمى وضلال أصبح من واجب الالتزام الأدبى الأخذ بأيديهم الى طريق النور والهداية .

لقد انبعث الجهاد من منطلق الرحمة ، فمن الرحمة تقليم أظافر البغى والظلم والشرك ، ولا يستطبع أن بقول أحد أن قنل الذي بعيث في الأرض فسادا مجانب للرحمة ، وما يفعله الكافرون والمشركون أنما هو من هسذا القبيل ، أنها الفتنة التي يقول الله فيها : (( والفتنة أشسد من القتل )) البقرة 191 .

ولقد حمل المسلمون السيف وساروا به من هذا المنطلق ، ولم يكن السيف وسيلة انتشار الاسلام فقد انتشر الاسلام بروحه وتعاليمه وأخلاق ذويه ، ولو انتشر الاسلام بالسيف لترك الناس الاسلام بعد وضع السبف ولكن الملاحظ أن البلاد التي فتحها المسلمون حملت لواء الاسسلام والدفاع عنه والاجتهاد فيه والتبريز في علومه ، قال العقاد في كنابه عبقرية محمد : « أي ارهاب ؟ وأي سيف ؟ أن الرجل حين يقاتل من حوله أنها يقاتلهم بالمئات والألوف الذين دخلوا في الدبن الجديد بعرضون لسيوفه ، وكانوا يلقون يتعرضون لسيوفه ، وكانوا يلقون يتعرضون لسيوفهم ، وكانوا يلقون

عنتا ولا يصيبون أحدا بعنت ، وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره ، فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه ، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء المتحكمين، ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السسيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا الارهاب والوعيد ، ولم يحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان أو يسستطيلوا على الناس بانسلطان ، فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ولم تكن كلها الاحروب دفاع وامتناع » .

وقد كان الاذن بالقتال في الثاني عشر من صفر في السنة الثامنة من المهجرة ، وفي ضوء ما نزل من آيات كريمة تدعو الى الدناع والجهاد وضعت مبادىء توضيح حدود ذلك أشار اليها الشيخ محمد الخضرى في كتابه نور اليقين :

ا ــ اعتبار مشركى قريش محاربين الأنهم بدءوا بالعدوان فصــار للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكة أو تعقد هـدنة وقتية بين الطرفين .

٢ ــ متى رئى من اليهـود خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفى أو القتل مصداقا لقوله تعالى (( واما تخافن من قوم خيـانة فانبذ اليهم على سواء)) الانفال ٥٨.

٣ ــ متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريشــا قوتلت حتى تدين بالاسلام .

کل من بادأ بعدوان من أهل الكتاب كالنصارى قوتل حتى يذعن
 للاسلام أو يعطى الجزية .

ه ــ كل من أسلم فقد عصم دمه وماله الا بحقه ، والاسلام يقطع ما قبله من

(م ٩ ــ هدى السيرة )

#### الفسزوات والسسرايا

#### غزوة ودان:

(ودان قرية بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء سستة أميال) ، يقول علماء السيرة أن الغزوة ما قام النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه فيهسا 6 والسرية ما كلف احد قواده القيام بها ،

وأول غزوة غزاها النبى صلى الله عليه وسلمه هى غزوة ودان ، وكانت في شهر صفر على راس اثنى عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم ، وكان يريد قريشا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناف من كنانة ، نوادعته ضمرة ، وعاد ولم يلق كيدا .

## غزوة بواط:

وكانت فى ربيع الأول من السنة الثانية عقب عودته من غزوة ودان ك فقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش بقيادة أمية بن خلف آيبة من الشام ك فسار اليها فى مائتين من المهاجرين ك وكان يحمل لواءه سعد بن أبى وقاص ك ولكن العيرنجت فرجع ك فقد كان المشركون يأخذون جانب الحذر خوفا من اعتراض المسلمين ، وبواط جبلان من جبال جهيئة ك وهما فرعان لأصل واحد على مسافة أبراد من المدينة جهة ينبع .

# غزوة العشيرة:

وكانت في جمادى الأولى من السنة نفسها ، فقد خرجت قريش الى، الشمام في اعظم تجارة لها جمعت فيها كل أموالها برئاسة أبى سسفيان بن حرب ، فخرج لها النبى صلى الله عليه وسلم ، ولكن العير كانت قد مضت في طريقها ، فعاد النبى صلى الله عليه وسسلم سوقد حالف بنى مدلج وحلفاءهم سمنتظرا عودة العير من الشام ، والعشيرة بالتصفير مكان في بطن ينبع .

# سرية عبد الله بن جهش:

وكانت في رجب ، وعدد جنودها ثمانية يتودهم عبد الله بن جحش ،

أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره الايفضه الابعد مسيرة يومين ، وبعد اليومين فتحه فاذا فيه : اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل « نخلة » ـ مكان ـ فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم .

وظهرت حكمة الرسول واضحة في اخفاء خبر الكتاب حتى لا يعلم أحد من المنافقين أو اليهود وجهة الحملة فيخبروا قريشا .

وسار عبد الله بمن معه ، وفي أثناء سيره أضل سعد بن أبي وقاصيم وعبنة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا يطلبانه .

وثرل عبد الله بنظلة غمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة ، فأجمع أمر المسلمين على قتال القرشسيين غحملوا عليهم وقتلوا عمرو بن المحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأغلت واحد منهم ، وعاد عبد الله بن ححش بالاسيرين والعير حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ،

وشاع في المدينة أن المسلمين قانلوا في الاشهر الحرم ، وقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : ما أمرتكم بالقتال في الاشهر الحرم ، عندم عبد الله وصحبه على ما حدث ، ولكن الله أنزل قوله تعالى ((يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبل قتال فيه كبير وأخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنسة أكبر من القتال ) البقرة ٢١٧ ، فكان ذلك تسرية لهم ، وأراد القرشيون غداء أسيريهما فتريث النبى صلى الله عليه وسلم ، حتى يعدود سعد وعتبة ، فلما عادا قبل الفدية في الأسيرين ، فأما الحكم فأسلم ، وأما علمان فعاد كافرا الى مكة ،

# غزوة بدر الكبرى:

كانت فى رمضان من السنة الثانية ، وقد نزل فى شانها آيات مبينات منها : (( ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقدوا الله لعلكم تشكرون )) آل عمران ١٢٣ ولئن كانت هذه الآية قد نزلت فى موقعة أحد لتذكر المؤمنين بمنة الله عليهم فى بدر فهناك آيات كثيرة أخرى تحدثت عن نعمة الله الكرى هلى المؤمنين ونصره الذي منحهم اياه فى أول مجابهة مسسلحة بينهم وبين

أعدائهم ، وكان للمشتركين في هذه الغزوة من المسلمين منزلة سامية عند الله حتى قال النبى صلى الله عليسه وسسلم: لعل الله اطلع على اهل بدر مقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة .

ترصد النبى صلى الله عليه وسلم عير قريش وهى راجعة من الشام وحين علم برجوعها قال النبى صلى الله عليه وسلم الأصحابه: هذه عسير قريش فاخرجوا اليها لعل الله أن ينفلكموها .

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم لثلاث ليال خلون من رمضان ، وقد ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشررجلا، معهم فرسان وسبعون بعيرا يعتقبونها ، وحمل اللواء مصعب بن عمير .

وحين علم أبو سفيان بخروج المسلمين للقائه استأجر رجلا ليستنفر مريشا لانقاذ عيرها ، فاقبل هذا الرجال على أعلى مكان يشرف على مكة ويقول : يا معشر قريش ، اللطيماة اللطيماة ، وأخبرهم الخبر ، فثاروا وأجمعوا على أن يسيروا الى النبى صلى الله عليه وسلم بقضهم وقضيضهم . في الوقت الذي تمكن فيه أبو سفيان أن يخالف عن الطريق ويعود سالما بالعامر .

ولكن عودته سلسلا لم تحل دون انفاذ قريش ثورتها ، حتى قال أبر جهل : والله لا تعود حتى نأتى ماء بدر س قرية على مسافة ١٥٠ كم بين المدينة وساحل البحر سونقيم أياما فننحر الجزر ونشرب المضر وتعزف علينا القيان ، ولا تزال العرب تسمع بخروجنا هذا فتظل تهابنا وتحترمنا .

وخرج المشركون في عدة سابغة وزهو كبير وجيش يقدر بتسسعمائة فخمسين رجلا معهم مائة غرس وسسبعمائة بمير ، وكان النبي صلى الله عليه وسسسلم قد وصل الى بدر قبلهم وعلم غوات القافلة وخروج قريش بجموعها له ، غاستثمار أصحابه فأجمعوا على الثبات وعدم التراجع على رغم قلة عددهم وضعف عدنهم ، قال المقداد بن عمر : والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون .

وسر النبى صلى الله عليه وسسسلم من قول المقداد ودعا له بخير أن ولكنه عاد يقول: أشيروا على أيها الناس ، فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال: لكأنك تعنينا يا رسول الله ؟ قال: نعم . فقال سعد: لقد تمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، انا لصحبر فى الحرب صدق عنداللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا عملى بركة الله . . .

#### الاستعداد للمعركة:

سر النبى صلى الله عليه وسلم من قول سعد وأخذ يستعد القاء ، وكان الحباب بن المنذر حين رأى مكان المسلمين قد قال النبى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ، هل هذا منزل أنزلكه الله ؟ أم أنها الحرب والرأى والمشورة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بل هى الحرب والرأى والمشورة ، فقال الحباب : اذن علينا أن نقترب من مكان الماء وهناك نقيم حوضا نحجزه هيه ونمنع قريشا منه فنشرب ولا يشربون ونستسقى ولا يسقون ، فاستحسن النبى صلى الله عليه وسلم رأيه وفعل بها أشار .

#### المسركة:

واشتد الظمأ بقريش فأقسم الأسود بن عبد الأسد المخزومى أن يأتى المحوض ويشرب منه أو يهدمه أو يموت دونه ، واندفع بفرسه حتى دنا من الحوض ، فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب وجندله بسسيفه ، فالتهبت حماسة المشركين حين رأوا صاحبهم يشخب دمه ، فخرج ثلاثة منهم هم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة طالبين من يبارزهم ، فخرج اليهم عبدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب فقتلوا هؤلاء المشركين ،

وحين رأى المشركون ما حل بفرسانهم أخذوا يرشعون السلمين

بسهامهم ، غصنع المسلمون للنبى عريشا لا تلحقه سهام المشركين ، وأخد النبى صلى الله عليه وسلم يناجى ربه قائلا : اللهم هذه قريش قد الت اليك بخيلها وخيلائها تريد تكذيب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم ان تهلك هذه المصابة لن تعبد في الأرض و

واستمر النبى صلى الله عليه وسلم فى مناجاته وعيناه مغرورقتان بالدموع ، حتى عال له ابو بكر رضى الله عنه : بعض منانددل ربك عان الله منجزك ما وعدك .

#### نشمر ألله :

وهنا يهبط عليه الرحى يبشره بالنصر ، غاخذ يتوجه الى صفوف المسلمين يحرضهم على انسال ، يدول لهم : والله لا يقاملهم اليوم مقاتل منبلا غير مدبر فيقبل الا ادخله الله الجنة .

واشستد حماس المسسامين وأمدهم الله بالملائكة يحاربون في صفوفهم وينبنونهم في قنالهم كما اخبر الله في كنابه الكريم بقوله نسالي ١/ الله يوهني ربائ فلملاهمة الله معمم لمثبدوا اسين أددوا المسائدي في الفريب السيل حدور الرحب فلمحرور المرابعة فلمحرور ال

وظهرت بطولة المسلمين واضحة وبجلى ايمانهم واستبسالهم ونشوقهم الى الجنه ، وما على الا جنوله حلى انتشف المشركون وولوا الادبار ناركين خلفهم قتلاهم وأسلابهم وأمنعنهم ، وببعهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون، واستطاعوا ان يقتلوا منهم سبدين ويأسروا سبعين آخرين .

وحفر لقتلى المشركين قليب التوافيه ، ووقف النبى صلى الله عليه وسلم على شفة القليب يناديهم بالسمائهم وأسماء آبائهم قائلا : يا غلان بن غلان ، أيسركم أنكم كنتم اطعنم الله ورسوله ؟ غانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، غهل وجدتم ما عد ربكم حقا ؟ قال عمر : يا رسول الله ، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟ فقال : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بالسمع لما أقول منهم .

#### عودة مظفرة:

وكان المنافقون واليهود قد ارجفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتهم فى كل زمان ومكان ، فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من يبشرهم بالنصر المظفر ، فوصلت البشرى وقد فرغ المسلمون فى المدينة لتوهم من دفن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية زوج عثمان ابن عفان رضى الله عنه ، فضدل الله المنافقين واليهود وأخزاهم بنصر المسلمين ، وعاد النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة شماكرا نعمة ربه الذى وهبه النصر على عدوه ، واستقبلته الولائد بما اسسستقبلته به يوم هجرته الى المدينة ، حيث أخذن ينقرن على الدفوف وينشدن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع . أيها المبعوث نينا جئت بالأمر المطاع

ووزع النبى صلى الله عليه وسلم الفنائم على حسب ما نزل من قرآن كريم فى سورة الأنفال ، وهدأت نفوس المسلمين واطمأنت قلوبهم وهدأت خواطرهم بما أسعدهم الله به من نصر وبما وضعه لهم من حدود وتشريعات فى أمر الفىء والفنائم م.

#### الأسرى:

واستشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الأسرى ، فأشار عمر بن الخطاب بقتلهم لأنهم قاتلوا رسول الله وآذوه وأخرجوه من بلده ، ووافقه على ذلك سعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة .

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله رحمة للعالمين ، والذى كان لا يخلي بين أمرين الا اختار أرفقهما وأيسرهما مال الى رأى أبى بكر الذى قال له: يا رسول الله ، هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم ، أرى أن تسلمتيقهم وتأخذ الفداء منهم ، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنسا على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم بك فيكونوا لك عضدا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله ليلين قلوب أقوام حتى عضدا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله ليلين قلوب أقوام حتى

تكون ألين من اللين وان الله ليشدد قلوب أقوام حتى نكون أشد من المحارة ، وان منلك يا أبا بكر مثل ابراهيم قال : فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ، وان مثلك يا عمر كمثل نوح قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا .

وقبل النبى صلى الله عليه وسلم الفداء فى الأسرى ، فى كل أسسير البعسة آلاف درهم ، ومن لم يكن له مال فعليه أن يعلم عشرة من غلمان المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة ان كان يحسن ذلك .

## عظة وعبرة:

ومن خــلال عرض هــذه الغزوة تتجلى لنا مواقف غاية في الحــكهة وحافلة بالعبرة منها ٠٠

\_ حين خرج المسلمون الى هذه الغزوة لم يكن هدفهم القتال ، ولكن هدفهم الاستيلاء على العير باعتبار أن قريشا كانت قد صادرت أموال المهاجرين وديارهم ، فالاستيلاء على العير انما هو جزء مما للمسلمين فى ديار الكافرين ، ولأن المسلمين لم يكن فى اعتقادهم القتال تخلف كثير منهم، حتى قال فى ذلك بعض المسلمين حين بدأ القتال : يا رسول الله نبنى لك عريشا بعيدا عن مرمى سهام المشركين حنى لا نطالك ، فان فى المدينة من المسلمين من هم بحاجة اليك ولو علموا أن فى الأمر حربا ما تخلفوا عن الخروج معنا ، فان كان النصر حليفنا كان الغرض المنشسود وان كانت الهزيمة لحقت بالمدينة والمسلمين بها .

- وتجلى حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائيتهم واستبسالهم في القتال ورغبنهم في الاستثنهاد ، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صسابرا محنسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة ، قال عمير بن الحمام - وبيده تمرات يأكلها - بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة الا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف بالتمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل .

- وفي نزول الملائكة تقاتل في صفوف المسلمين وفي هطول الأمطسار

معجزة كبرى للنبى صلى الله عليه وسلم أخبر عنها القرآن الكريم ( أذ يفشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السحماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشعطان وليبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) الأنفال ٩: ١١ • نزل الماء فشربوا واتخذوا الحياض على عدوة الوادى واغتسلوا وتوضأوا وماذوا الاستية ولبدت الأرض ، وبقدر ما كان المطر نعمة على المؤمنين كان نقمة على الكافرين .

\_\_ ولقد تجلت وداعة النبى صلى الله عليه وسلم وسلمة صدره وحكمته في استشارة أصحابه ، غلم يكن مستبدا بالأمر ، بل كان عطوفا ودودا لبيبا حصيف الرأى يقبل المشورة من أصحابه ، ولقد نزل على رأى أصحابه حين رأى الصواب في رأيهم ، وقد وصفه القرآن الكريم فأحسسن وصفه حين قال : (( فيما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر )) آل عمران الموا .

\_ وظهرت حكمة النبى صلى الله عليه وسلم فى استيثاقه من اصحابه حين قال : أشيروا على أيها الناس : فلم يقنع بما أشير به أولا من وجوب لقاء العدو بل اسنزاد في طلب المشورة حتى قال ســـعد بن معاذ : كأنك تعنينا يا رسول الله ؟ قال : نعم ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يريد من الأنصار الوفاء بالمبايعة التى بايعوها اياه ليلة العقبة ، وفي ذلك تأكيد على وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق .

وان هذه الغزوة تعلمنا الوثوق بالله واللجوء اليه في كل آن وطلب النصر منه ، فما النصر الا من عند الله ، وعلى المجاهد ألا يركن الى قوته فحسب ، فقد تخون المجاهد عدته ، وقد يتخلى عنه حظه وشجاعته وقد يأتيه عدوه من حيث لا يحتسب ، فعليه بجانب استعداده لعدوه واخسند الحيطة له أن يستعين بالله ويحسن التوكل عليه ويكثر من التضرع له ومناجاته كما حدث من النبى صلى الله عليه وسلم في مناجاته ربه حتى سقط رداءه عن منكبه فسواه له أبو بكر وقال له : بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فان ربك منجزك ما وعدك .

وق الغزوة دليل على أن المسلمين لا يقاتلون عدوهم بكثرتهم ولكنهم يقاتلونهم بايمانهم ، فالعدد بين المسلمين وعدوهم متفاوت تفاوتا بينا ، ولكن الايمان هو الذي يشد القلوب ويقوى العزائم ، وهو الذي ببركت يوقع الله الرعب في القلوب ، وبدلك انعصر المسلمون قليلو العدد على المسركين الدين يفودونهم اضعافا مضاعفة ، (( وهم من عقه عليلة غلبت فقة هفيرة بدن الله )) .

\_ وان خطاب النبى صلى الله عليه وسلم لقبلى قريش دليل على أن أهل الفبور يسمعون ما يدور حولهم ولخنهم لا ينطفون ، فقد عال النبى صلى الله عليه وسلم لمن قال له ، انحاطب قوما قد جيفوا ! قال : ما أننم باسمع لما اقول منهم ، وادا كان هدا في حتى الكفار فما بالك ادا كان هؤلاء الموسى من المقومين ، وقد فال النبى صلى الله عليهم في شأن قتلى أحد من المسلمين : زوروهم وسلموا عليهم فوالدى نفسى بيده ما يسلم عليهم مسلم الى يوم القيامه الاردوا عليه السلام .

\_ وفى استقبال الولائد للنبى صلى الله عليه وسلم بالغناء دليل على جواز الانتساد والغناء ما دامت المعانى نبيلة لا تهدف الى فجور أو فحش أو اثاره غرائز ، وخلاصه ما قاله العلماء فى ذلك : الغناء كالتسعر حسسنه حسن وفبيحه قبيح ، ولا يغفل أحد عن دور الانشاد الجيد فى اناره المتساعر الطيبة وتغدية العواطف الكريمة ، ولا سيما فى مواقف البطوله والنضحية والفداء م

من أما قصة فداء الأسرى فهى ندلنا على صفة النبى الرحمة السدى يقول الله في حقه (( وما الرسلامات الا رهمه المعاهين )) الأنبياء ١٠٧ ، ولم يكن نزول القران موافقا لراى عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أخطأ ، فقسد استشار واجنهد وتصرف في حدود ما اشير به عليه بما يوافق ما ركب في طبعه من الرحمه والعفو والسسامح ، ولعد أباح الفران ما فبلوه من فداء حيث قال (( هطوا مما عنمنم هلالا طبيا )) الانفال ٢٩ م.

## فزوات أخرى ،

بعد غزوه بدر حدثت غزوات لم يلق فيها النبى صلى الله عليه وسلم كيدا ، منها غزوه بنى سليم بالكدر ، وكانت بعد غزوة بدر بسبع ليال ، ثم غزوة السويق ، وكانت في غرة ذى الحجة أراد أبو مستفيان غيها أن يحقق نصرا ، فقدم الى المدينة مستظهر ببنى النضير ، وأشعل النار في نخل خارجها وقتل رجلا من الأنصار وعاد موليا الأدبار ، انه أراد بذلك أن يحقق نصرا فات قومه ولكنه لم يفلح وكان فعله هذا أشبه بفعل قطاع الطريق لا فعل المحاربين ، وسار النبى صلى الله عليه وسلم خلفه يريد أن يلحقه ولكنه استطاع أن يفلت بعد أن تخفف من ازواره وازوار من معه ، وكانت هذه الأزوار سويقا ، فسميت الغزوة باسمها ، ثم غزوة ذى أمر بنجد ، وكانت في صفر ، كان النبى صلى الله عليه وسلم يريد غطفان ولكنه لم يلقهم بها فعاد ، ثم غزوة الفرع من بحران ، وكانت في شهر ربيع الآخس ، وكان النبى صلى الله عليه والفرع قرية ناحيات المنتفا ، والفرع قرية ناحيات المدينة ، ولكن هناك غزوة ذات بال حدثت هي غزوه بني قينقاع .

## غزوة بنى قينقاع:

بنو تينقاع قوم من أكثر اليهود غنى وأوسعهم ثراء ، كانت صناعتهم صياغة الذهب والفضهة والجواهر ويحتكرون هذه الصناعة ، وكانوا يفيمون في ضاحية من ضواحى المدينة ، وفي حى شيدوه وأحكموه حتى كان حصنا قويا اذا أغلقوه لم يستطع أحد اقتحامه .

وقد عرفنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد أبرم معساهدة بين المسلمين واليهود ، وطلب من الجميع احترامها ، ولكن اليهود اهل غسدر ونفاق فى كل زمان ومكان ، ولا يحسنون الاصطياد الا فى الماء المعكر ، وقد سماءهم چدا الوفاق الذى حدث بين الأوس والخزرج ، وكانوا يرتزقون من خلافاتهم ، كما ساءهم اكثر اننصار المسلمين فى بدر ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم شديد الحذر منهم لاطلاعه على خبايا نفوسهم وما تنطوى عليه من حقد وحسد وعداء ، وبخاصة بعد أن جاعت نتيجة غزوة بدر على عيم ما يشتهون للهون من فواههم وما تخفى صدورهم أكبر حكما صورهم القرآن الكريم ،

وانتهزوا فرصة ذهاب احدى العربيات الى سوق الدينة وهى زوجة الصارى مسلم ، فباعت بعض ما تملك من ابل وغنم ، ثم ذهبت الى صائغ

يهودى من بنى قينقاع لنندرى بعض الحلى ، منجمع حولها بعض اليهود ، يريدونها على أن ترفع حجابها ساخربن منها مستهزئين بها ، لكنها رفضت مغافلها أحدهم وربط طرف نوبها الى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها مفدحكوا منها فصاحت ، فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على انيهود ، فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع .

وحين وصل الأمر الى النبى صلى الله عليه وسلم نهض للأمر ، فدعا رؤساءهم وحذرهم من عاقبة البغى ونقض العهد ، فأغلظوا عليه في الرد وكان مما قالوا : يا محمد لا يغرنك ما لقيت من قومك فانهم لا علم لهم بالحرب ، ولو لقيننا لتعلمن انا نحن الناس .

لقد قالوا ذلك من واقع الغرور الذى كانوا يعيشون فيه ، فقد كانوا أشجع يهود وأغناهم ، وظهر واضحا ما فى نفوسهم من شر يستفحل وتسوء مغبته لو ترك ، وكان الله قد أنذرهم فأنزل فى شسائهم فى مطلع سسورة آل عمران ((قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبنس المهاد ، قد كان لكم آية فى فتقين التقتا ، فأنة تفائل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العسين والله يؤيد بنصره من يشساء أن فى ننك لعبرة الأولى الابصار )) آل عمران ١٢ ، ١٣ .

كما نزل في حقهم قوله تعالى (( وأما تضافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء أن الله لا يحب الطائنين )) الانفال ٥٨ .

#### الفسزوة :

وضرب النبى صلى الله عليه وسلم عليهم المصار الذى دام خمسة عشر يوما ، واشسستد الحصار عليهم وقذف الله فى قلوبهم الرعب ، وجاء عبد الله بن أبى بن أبى سلول ليستشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان قد احتفظ بحلفهم فى الوقت الذى نخلى فيه عنهم عبسادة بن الصامت بعد أن علم غدرهم وسوء نياتهم .

مّال عبد الله بن أبى للنبى صلى الله عليه وسلم: أحسن في موالي ،

أعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة ، ولكن عبد الله الدخل يده في جيب قبيص الرسول على هيئة الرجاء والتشفع ، فغضب النبى وقال : ويحك أرسلنى ، ولم يكن غضبه من الرجاء نفسه ، فكم قبل النبى صلى الله عليه وسلم من رجاء وكان حليما عفوا ، ولكثه غضب لنفاق عبد الله الذى أبى أن يستجيب لما نزل من قرآن في شأن هؤلاء القوم كها فعل عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، لقد استظهر عبد الله بالناس ونسى الله واعتقد أن اليهود نافعوه ، وإنها النافع والضار هو الله .

قال عبد الله : والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى فانهم اعزتى ، البعمائة حاسر وثلاثمائة دارع وقد منعونى من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة ؟ انى والله امرؤ أخشى الدوائر .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم الصحابه : خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم ، خذهم لا بارك الله فيهم .

وأصدر النبى صلى الله عليه وسلم قرارا باجلائهم عن المدينة في خلال ثلاثة أيام ، بعد أن يتركوا أموالهم وأسلحتهم ، وأشرف على تنفيد ذلك عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، فخرجوا سراعا لا يصدقون بالنجاة ، وغنم المسلمون ما تركوه من مال وسلاح وديار ، ولاحقتهم دعدوة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلم يمض عام على نزولهم أذرعات التي خرجوا اليها حتى هلكوا جميعا . .

وكذلك نصر الله المسلمين وأراحهم من شر هؤلاء اليهود الذين دأبوا على الشقاق ، كما أخزى الله المنافقين الذين كانوا يمالئونهم ويدافعون عنهم،

وقد نزل فى شأن عبد الله بن أبى الذى والى اليهدود ودافع عنهم قوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأنه منهم ٠٠٠ )) الى آخر الآيات ، كما نزل فى شأن عبادة بن الصامت قوله تعالى : (( ومن يتول الله ورسدوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون )) اقرأ الآيات فى سورة المائدة من ٥١ : ٥٠ .

## مقتل كدب بن الأشرف :

وتيقظ المسلمون لأعددائهم من المشركين واليهدود ومن بمالئونهم ، وهاولوا أن ينبعوا مع المشركين ما يسمى اليوم بحرب الاستنزاف عن طريق النرصد لعبرهم الذاهبة والآيبة من الشام ، ولعل في ذلك ما يرهق أعصابهم ويصيبهم بمختلف الخسائر والفزع ، فمن ذلك سرية زيد بن حارثة التي خرج فيها على رأس فرقة من المسلمين ، فلقى عديرا لقريش في مكان اسسمه فيها على رأس فرقة من المسلمين ، فلقى عديرا لقريش في مكان اسسمه (القردة » وهو ساء من مياه نجد ، فأصاب تلك العير وهرب الرجال ،

كما حاولوا أيضا أن يتخلصوا من قادة الكثر من اليهسود الذى ثبت بالدليل القادلع ما يعسدونه للمسلمين من اذى وما يقومون به من تحريض صريح وهجاء قبيح ، فقدد كان كعب بن الاشرف رجللا من طيىء وأمه من بنى النضير وكان شاعرا طالما هجا المسلمين بشسعره وهيسج عليهم الكفار ، وغاظه ما حاق بقريش في موقعة بدر فأخذ يرثى من قتل منهم ويحرض على الأخذ بثأرهم ، ولم يكتف بذلك بل ازداد سفها وعتدا حين أخذ يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم ، فندب له النبي صلى الله عليه وسلم محمد أبن مسلمة وجماعة من المسلمين ، فقتلوه وخلصوا المسلمين من شره ، وكان ذلك في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة .

ويستفاد من هذا الحدث جواز التخلص من أعداء الله ما داموا يعيثون في الأرض مسادا مصداما لقوله تعالى: (( انها جزاء النين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) المائدة ٣٣.

# غــزوة غطفــان:

تهيأت قبيلتان من قبائل نجد هما بنو ثعلبة وبنو محارب للانقضاض على المدينة بقيادة فارس من فرسانهم اسمه «دعثور» ونما الخبر الى النبى حملى الله عليه وسلم ، فخرج اليهم في الليلة النانية عشرة من ربيع الأول في العام الثالث ليفاجئهم قبل أن يفاجئوه ، ولكنهم حين سمعوا بمسيره اليهم هريوا الى رعوس الجبال ، وعسكر المسلمون عند ماء يسمى «ذا أمر»

وهطل المطر غزيرا حتى بلل ثياب النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كا وخلع النبى صلى الله عليه وسلم ثوبه وعلقه فى شجرة جلس تحتها حتى يجف ، وتفرق المسلمون بعد أن علموا أن القوم فروا من وجوههم ، وابصر دعثور من مرقبه المرتفع فوق الجبل بالنبى صلى الله عليه وسلم تحتى الشجرة وحده فأراد أن يهتالها فرصة ، وجاء وحده فى خفيته شاهرا سيفه جتى وقف على النبى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد ما يمنعك منى ؟ فقال : الله ، فارتعدت فرائص الرجل وسقط السيف من يده ، فتناوله النبى صلى الله عليه وسلم وقال له: من يوه . فتناوله النبى ملى الله عليه وسلم ، فأسلم دعثور ودعا قومه الى الاسلام فعفا عنه النبى صلى الله عليه وسلم ، فأسلم دعثور ودعا قومه الى الاسلام فعلما ، وتحولوا من أعداء الى أنصار .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد ظفر برجل منهم فى الطريق اليهم ، وهو الذى أنبأه بتفرق القوم وفرارهم ، ودعاه النبى صلى الله عليه وسلم للاسلام فأسلم وترك معه بلال بن رباح يعلمه الاسلام .

لقد كان الرعب أحد جنود النبى صلى الله عليه وسلم يبثه الله في قلوب اعدائه فسلا يثبتون أمامه أو يذعنون لما يريد ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : نصرت بالرعب ، كما تجلت رحمة النبى وعفوه عند المقدرة في تصرفه مع دعثور ، وكان في امكانه أن يقتسله ، ولكن حلمه الواسسع هو الذي كان سببا في اسلام الرجل وقومه ، وهكذا تكون الأخلاق الفاضلة التي أثنى عليها الله جل وعلا في كتابه الكريم .

#### غزوة احسد:

أصرت قريش على الأخذ بثارها لما أصابها في بدر ، واستعدوا لحرب النبى صلى الله عليه وسلم ، ورصدوا لذلك ربحهم من التجارة التى سلمت من المسلمين حينما تعرضوا لها في بدر ، وكان ربحها يقرب من خمسين ألف دينسار .

وتجمع ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم حلفساؤهم من الأحابيش وأبو عامر الراهب الأوسى الذي ترك المدينة كراهية لمجاورة المسلمين بها ، وشاركهم

ايضا جماعات من أعراب كنانة ونهامة ، لقد استنفرت قريش للقتال كل من يقدر عليه وحشدت من السلاح كل ما يقدر عليه .

واستشار النبى صلى الله علبه وسلم ـ وقد أبلغه عمه العباس بنبأ خروج قربش له ـ أصحابه ، وكان رأيه البقاء بالمدبنة حتى يحضر القوم ، فان أقاموا بمكانهم أقاموا بسر مقام ، وان دخلوا المدينة قاتلوهم ، ووافق الشيوخ من المهاجرين والانصار على ذلك الرأى ، ولكن الشباب تحمسوا للخروج ، وما زالوا بالرسول حتى قبل رأيهم ، فدخل ليلبس لباس الحرب ،

ولما رأى ذوو الرأى من الأنصار أن الأحداث استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج ، وجهوا اليهم اللوم وقالوا لهم: اتركوا الأمر النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما خرج عليهم النبى صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله نتبع رأيك ، فقال: ما كان لنبى لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه .

# الخروج للمعركة:

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه للقتال ، وقد عقد الألوية للمقاتلين ، فجعل لواء المهاجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرج للحبساب ابن المنذر ولواء الأوس لأسيد بن حضير ، وكان عدد المسلمين ألف رجل وقبل سبعمائة وأراد اليهود مشاركنه في القنال فرفض ، وقال : لا نستعين بالمشركين على المشركين ، والذي قال : ان عدد المسلمين كان ألفا قاله على اعتبار العدد قبل أن ينسلخ عبد الله بن أبى بن سطول بثلاثمائة من أصحابه راجعا بهم الى المدينة ، وكان انسلاخه هذا دليلا على استبطان الكفر في قلبه وتمكن النفاق منه ، وقد حاول عبد الله بن عمرو والد جابر اثناء ابن سلول عن رجوعه قائلا له ولمن معه : با قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم ، ولكن عبد الله بن أبى رد عليه قائلا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، وكان يرد : عصانى سيقصد النبى صلى الله عليه وسلم سواطاع الولدان ، فعلام نقتل أنفسنا ؟.

ولقد همت طائفتان من المسلمين أن يتبعوا هؤلاء المنسحبين ولكن الله عصمهما ، وقد نزل في ذلك قوله تعالى : (( أذ همت طائفتان منكم أن تفشيلا

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادى الى الجبل ، فجعل ظهر عسكره الى أحد ، وقال : لا يقاتلن أجد منكم حتى نأمره بالقتال .

وعبا الرسول الجيش للقتال ، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير ، وكانوا خمسين راميا ، وقال له : انضم الذيل عنا بالنبل ، ولا ياتونا من خلفا ، ان كانت لنا أو علينا نائبت مكانك ، لا نؤتين من قبلك . وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين ، ودفع اللواء الى مصعب بن عمسير .

# المسركة:

وعبات قريش رجالها الثلاثة الانت ، ومعهم مائتا قرس قد حنبوها وعلى ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل .

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يشجع المسلمين وبحضهم على النبات وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ قالوا : وما حقه ؟ قال وقد أهسك أبو دجانة بالسيف من رسول الله \_ : أن تضرب به العدو حتى بنحتى ، فقال أبو دجانة : أنا آخذه يا رسول الله بحقه ، فأعطاه له ، وكان أبو دجانة شجاعا يختال عند الحرب ، وعصب رأسه بعصابة حمراء وأخذ يتبختر بين الصفين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أنها لشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن .

وكان أول من بدأ القتال أبو عامر الراهب الذى أطلق عليه الرسبول الفنه الفاسق ، فقد طلب المبارزة فرضفوه بالحجارة احتقارا اشائله قولي (م م احدى السيرة)

مديرا ، نم اخذت نساء قريش تثبر الحماس في نفوس المشركين ، يضربن بالدغوف وينشدن الأشعار .

وبدات المعركة بالمبارزه فأخذ المسامون يجندلون الكفار واحدا بعدد الآخر ، وازدادت المعركة تسعرا والمشركون يصرعون ، حبى قتل لطلحة ابى طلحة أربعة أولاد بناوبوا لواء المشركين واحدا واحدا .

وحملت خيالة المشركين على المسلمين فرماها الرماة بنبالهم فتقهقرت اللث مرات .

وهتف النبى صلى الله عليه وسسلم بربه قائلا: اللهم بك أجول وبك أصول وهيك أقاتل حسبى الله ونعم الوكيل ، ولم يلبث أن ولى المشركون الادبار ناركين خلفهم أسلابهم وأمتعتهم ، وتبع المسلمون المشركين يجمعون هذه الغنائم .

ولما رأى الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين ذلك تركوا أماكنهم ونزلوا يشتركون مع المسلمين في جمع الفنائم ، ولكن رئيسهم عبد الله بن جبير قد نهاهم عن ذلك امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصاه بالثبات في مكانه هو ومن معسمه ، ولكنهم لم يقدروا الموقف حق التقدير فانطلقوا من أماكنهم ، فاهتبل خالد بن الوليد هذه الفرصة وانقض بمن معه على مؤخرة الجيش الاسسلامي وقتل من ثبت من الرماة وفيهم عبد الله بن جبير ، واخذ يعمل سيفه في المسلمين المشمغولين مجمع حطام الدنيا ،

وتغير وجه المعركة ورد للمشركين روحهم بعد أن ارتبكت صفوفه المسلمين ، فقر منهم من فر وقتل من قتل ، وزاد الموقف تعقيدا ارجاف المشركين بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### بطسولة:

وثبت النبى صلى الله عليه وسلم فى موقفه ثباتا عظيما وحوله قلة من الصحابه الشميجعان الذين تجلت بسمالتهم وتضحيتهم ، منهم أبو طلحة

الأنصارى الذى استمر بين يدى الرسول يرمى بجحفته وكان راميا شديد. الرمى ونثر كنانته وصار يقول: وجهى لوجهك فداء ، وكل من يمر ومعسه كمانته يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنثرها لأبى طلحة .

وجعل النبى صلى الله عليه وسسلم ينظر ليرى القوم ماذا يفعلون ، فبدول له أبو طلحة : يا نبى الله بأبى أنت وأمي لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم ، نحرى دون نحرك .

وكان ممن ثبت سعد بى أبى وقاص رضى الله عنه ، كان النبى صلى الله عليه وسلم يشجعه قائلا: ارم سعد غداك أبى وأمى .

ومنهم سهل بن حنيف ويكنى ابا سعد وهو من اهل بدر ، كان راميا ماهرا نضح عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى انفرج عنه الناس .

ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة الانصارى تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار النبل يقع على ظهره وهو منحن حتى كثر فيه .

ومنهم زيادة بن الحارث الذي ظل يقاتل دون رسول الله صلى الله هليه وسلم حتى اصيبت مقاتله ٤ فأمر به فأدنى منه ووسده قدمه حتى مات.

ومنهم نسيبة بنت كعب التي القت ما في يدها من سيماء وضماد والمترطت سيفا وقاتلت حتى أصيبت بثلاثة عشر جرحا غائرا وحتى أغمى عليها من كثرة ما نزفت من دماء .

وفى هذه اللحظة أقبل أبى بن خلف يريد قتل النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخذ النبى حربة ممن كانوا معه ، وقال : خلوا طريقه ، فلما قرب منه ضربة أودت بحياته .

وحين رأى المشركون صمود المسلمين وانهم لم يستطيعوا أن يحققوا مصرا حاسما ارتضوا بما حدث ورجعوا من حيث أتوا .

## درس بالغ :

وعلى الرغم مما أصاب الثبى صلى الله عليه وسلم من جراح جعلت الدماء تسيل من وجهه الشريف حتى قال : كيف يفلح قوم خضبوا وجسمه

نبيهم بالدم ؟ على الرغم من ذلك فقد أخذ يستعرض شسهداء ذلك اليوم وبنفقد أصحابه ، وبكى على الشهداء وبخاصة حينما رأى جسد عمه حمزة المنقب بأسد الله وقد مثل به الاعداء، بعد أن قتله وحشى العبسد الحبشى الذى حرضنه هند بنت عبنه على قتله ثأرا الأخويها وقبل حرضه جبير بن مطعم .

لقد اسنشهد في هذه المعركة سببعون من خيرة الصحابة الأجلاء من بهنهم غير حمزة ، مصعب بن عمير رضى الله عنه حامل اللواء الذي قطعت يده اليمنى فحمل اللواء باليسرى ، وحين قطعت اليسرى ضم على اللواء بمضديه ولم يتركه يسقط .

وأمر الرسول بالشمداء مدمنوا دون أن يفسلوا أو يكننوا .

ولقد ظهر اخلاص المسلمين واضحا في هذه المعركة ، فعلى الرغم من مخالفة أكثر الرماة ونركهم أماكنهم الا أنهم استشمووا الندم الشمديد واحسوا بالألم البالغ ، ولئن كانت المفاجأة غير المتوقعمة قد أذهلت بعض المسلمين وأصابتهم بالذعر ، وبخاصة حين سرت شائعة وفاة الرسمول صلى الله عليه وسلم الا أن كثيرا منهم التفوا بالرسول وصانو، بأنفسهم حتى استشمه بعضهم دفاعا عنه مديا رأينا مديا

افتقد رسول الله صلى الله علبه وسلم سعد بن الربيع فبعث من يبحث عنه 6 فجاء من يخبره بأنه وجده فيه رمق فأخبره بسؤال الرسول عنه فقال - قل لقومى يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله وما عاهدتم عليسه رسول الله ليلة العقبة غوالله ما لكم عندى عذر .

وحين سمع أنس بن النضر ـ عم أنس بن مالك ـ بشـــائمة قتل الرسول قال : يا قوم ما تصنعون بالبقاء بعده ؟ مونوا على ما مات عليه اخوانكم ، ولم يزل يقاتل حتى قتل .

هذه الفدائية المستبسطة هي التي حالت بين اتهام النصر القريش ، وهي التي جعلتهم يفكرون في العودة سراعا قبل أن تتحول هذه الفدائية الي غيرام يقضي عليهم . وعلى ذلك فلا يحق القول بأن المسلمين انهزوموا في

هذه المعركة ، ولو أن المشركين انتصروا لما توقفوا دون اقتصام المدينة ليستأصلوا شافة المسلمين فيها .

#### الى حمراء الأسد:

وحتى يقطع النبى صلى الله عليه وسلم على المشركين خط الرجعة ويقتلع من نفوسهم ما تخيلوه نصرا ويعمق فى نفوس المسلمين شعور الثقة بالنفس ويرفع روحهم المعنوية نادى فى أصحابه عقب عودته الى المدينة مباشرة بالخروج خلف العدو ، وأمر ألا يخرج الا من كان معه بالأمس ، فاستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح ، فضمدوا جراحاتهم واللواء معقود لم يحل ، وحمله على بن أبى طالب ، وسار الجيش حتى وصل الى حمراء الأسد .

وقد كان ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم حقا من تفكير قريش بعد اغترارها بمزاعم النصر في الاغارة على المدينة ، ولكنهم ما ان علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم حتى اعتقدوا بأنه قد أعد لهم ما لا قبل لهم به ، وأن من لم يصحبه من المسلمين في المرة الأولى قد صحبه في هذه المرة وأوقع الله الرعب في قلوبهم ، وقيض الله المسلمين من يبلغ قريشا استعدادهم لها وعزمهم على القضاء عليها .

ذلك أن معبد بن أبى معبد الخزاعى — وكان يومئذ مشركا ولكنه كان يميل هو وقبيلته خزاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم وينصحون له لقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء ، وقد أجمعوا الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غلما رآه أبو سفيان قال له : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه في جمع لم أر مثله قط ، يتحرقون عليكم نحرقا ، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط ، قال أبو سسفيان : ويحك ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصى الخيسل ، قال أبو سفيان : وانا قد أجمعنا الكرة عليهم ، قال : قانى أنهاك عن ذلك ، ولقد قلت في ذلك شعرا ، وأخذ ينشد :

کادت تهد من الاصوات راحلتی
اذ سهد من الاصوات راحلتی
اذ سهد الد الابابیل
اذری بأسهد کرام لا تنابله
عند اللقاء ولا میه معازیل (۲)
اخطلت اعهد و أظن الارض مائله
الما سهوا برئیس غیر مخوول
المنت ویل ابن حسرب من لقهائکم
اذا بغطمطت البطهاء بالجیسل (۲)
انی نه ندیر لاهه البسه ضهم ومصفول (۱)
من جیش أحمد لا وحش تنابله
ولا یوصف ما أنذرت بالقیه (۵)

والشعر منذ اقدم العصور العربية سلاح لا يفل ، فما أن سسمع أبر سفيان هذه الأبيات حتى امتلأ رعبا هو ومن معه ، فعادوا الى مكة مسرعين .

# أبو عسزة الشساعر:

وفى الطريق الى حمراء الأسد ظفر النبى صلى الله عليه وسلم بنبى عزة الشاعر ، وقد كان أسيرا فى بدر واستعطف النبى صلى عليه وسلم فمن عليه ولم يقتله ولم يأخذ منه فدية ، وتعهد أمام النبى بألا يسىء الى المسلمين فى شعره ، ولكنه بعد أن عاد الى مكة اغراه أبو سلميان وما زال به حتى نقض عهده مع النبى وأخذ يحرض المشركين ضد المسلمين كما أخذ ينال منهم فى شعره ، فلما وقعت أحد كان مع المشركين فيها .

<sup>(</sup>۱) الجرد: المتاق من الخيل ، والأبابيسل الجماعات ... (۲) تردى: تسرع ، التنابلة: القصار ، الميل الذين لا رماح لهم ، العزل: الخالون من السلاح . (۳) تغطمطت: اهتزت ، الجيل: الصنف من الناس . (٤) أهل البسل: قريش ، الضاحية: الظاهرة للشمسمس ، الاربة: العقل .

وساقه قدره الى الوقوع فى قبضة النبى صلى الله عليه وسلم فى حمراء الأسد فأمر بقتله ، فذهب يستعطف النبى صلى الله عليه وسلم مرة اخرى قائلا له : دعنى لبناتى وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت . فقسسال له النبى : لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمدا مرتين ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، اضرب عنقه يا زبير فضرب عنقه .

#### ايماييات احد :

ولا يمكن أن يحدث شيء بدون قضاء الله وقدره ، ولقد كانت نتسائح هذه المعركة من قضاء الله وقدره ، وتم ما فيها بناء على حكمة علوية سامية أشار اليها الحق سبحانه وتعالى بقوله : (( ان يمسسحم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمندوا ويمحق الكافرين ، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )) آل عمران ١٤٠ : ١٤٢ .

حقا لقد تميز موقف المؤمنين عن موقف المنافقين ، وظهر النفاق مكشوف الوجه يظهر عليه خبث الطوية كأنما الأعين تراه ، ففى الوقت الذى ينسحب هؤلاء المنافقون بعيدا عن المعركة بأعذار واهية يتبل المؤمنون على الموت بقلوب راضية ونفوس مطمئنة وشوق لا مثيل له ، انها الشهادة الني يطلبونها ويحرصون عليها ، ولقد أثنى الله على الشهداء خيرا فقال في حقهم (( ولا تحسبن الذين فتلوا في سيبيل الله أموانا بل أحياء عند وبهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين )) آل عمران ١٦٩ ـ ١٧١ .

لقد عودت هذه الغزوة المؤمنين الا يغتروا بالنصر ويفرحوا به ، بل عليهم أن يحمدوا الله في السراء ويصبروا عسلى الضراء ، فالأيام دول ومن سره زمن ساءته أزمان كما يقول الحكماء ، والدهر يومان ، يوم لك ويوم عليك ، ولكن العاقل هو الذي يستفيد من اليوم الذي عليه ويستثمر اليسوم الذي له ..

وان كانت هنساك من غائدة جلى حققها المؤمنون فى أحسد فتلك التى حذرتهم من فننة الدنيا ، وقد رأوا ذلك فى نجربة عملية قاسية وحذرتهم من عاقبة عصيان الرسول وقد رأوا مغبة ذلك فى وضوح ، كما اليمنهم بواجبهم الذى عليهم ان يلزموا به فى غيبة القائد الأعلى حين أرجف المرجفون بوفاة النبى صلى الله عليه علبه وسسلم ، ، فالصادةون من المؤمنين لم يفت فى عضدهم ذلك بل قالوا لبعضهم مونوا على ما مات عليه رسول الله عسلى الله عليه وسلم ، وقد ظهرت دمرة هذا الدرس جلية حين النحق بالرفيس الاعلى بعد دلت بسمين ، عندند نليت الآية الكريمة (ا وما مشهد ألا رسول فم حيد على بعد دلت بسمين ، عندند نليت الآية الكريمة (ا وما مشهد ألا رسول فم حيد المسلمون الى رسدهم ومضوا برايم الضفاقة فى تبات وشجاعه ويقين ، المسلمون الى رسدهم ومضوا برايمهم الضفاقة فى تبات وشجاعه ويقين ،

وفى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجاعة الفائقة والحكمة العالية ما يلفت أنطار القواد فى عصرنا بان يضربوا المنل لجنودهم فى الثبات وحسن التخطيط ، وعلى القائد ان يعرف أنه ليس بمنجاه عما يصيب جنوده فى المعركه ، وعليه أن يثير فى نفوسهم الحمية ويعلمهم رباطة الجأش ويرفع روحهم المعنوية ، وهذا الموقف نستشفه بوضوح فى اصرار النبى صلى الله عليه وسلم على الحروج بمن معه فى تعقب جيش قريش ، ورفضه فى أن يأخذ معه أحدا ممن لم يكن معه فى أحد ، ومضى حتى عسكر فى حمراء الأسد على النحو الذى تقدم .

لقد استطاع بذلك أن يكفكف من غلواء قريش وأن يعيد للمسلمينم الثقة في النفس وأن يبدل الشعور من النقيض الى النقيض . وهكذا يمضى التاريخ ليثبت جلال شخصية المصطفى الفريدة وعبقريته الخارقة .

# غدر وخيسانة:

# شهداء الرجيع وبئر معونة:

لم يأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في المضى برسسالة ربه منا ولم يقصر في ابلاغها بشتى الوسسائل ، ولم يترك غرصة مواتية تفلت

<sup>(</sup>١) أل عمران ١٤٤ .

منه دون أن يستثمرها لصالح الدعوة ، وقد أعانه على ذلك أصحابه الأبطال رضوان الله عليهم مضحين بأنفسهم وأموالهم حبا لله ورسوله ورغبة في نشر دين الله ...

وفى الوقت الذى كان المسلمون يبذلون أرواحهم رخيصة فى ذات الله كان المشركون يلجأون للغدر والخيانة يعوضون بهما ما فاتهم من نصر حقيقى فى ساحة الشرف والكرامة .

في سنة ثلاث من الهجرة جاء وقد من « عضل والقارة » لرسسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله ان قينا اسلاما قابعث معنا نقرا من أصحابك يقتهوننا في الدين ويقرئوننا القسرآن ، ويعلموننا شرائع الاسلام ، فقبل النبى صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبعث منهم نفرا سستة من أصحابه هم : مرتد بن أبى مرتد الغنورى ، وخالد بن البكير الليثى ، وعاصم بن ثابت بن أبى الأفلح ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن الدننة ابن معاوية ، وعبد الله بن طارق .

وأمر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم مرتدا ، حتى اذا وصلوا الى الرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدر القوم بهؤلاء المسلمين ، بأن استصرخوا عليهم هذيلا ، فأقبلت هذيل بسيوفها من كل جانب قاحاطت المسلمين الستة ، فجرد المسلمون على قتلهم أمام هذا العدد الضخم سيوفهم ، فقالوا لهم : انا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل, مكة ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقاتلكم .

فأما مرتد و خالد و عاصم فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أيدا .

وقاتلوا القوم حتى قتلوا . وحين قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلامة بنت سعد بن شهيد ، وقد نذرت حين أصاب عاصم ولديها يوم أحد لئن ظفرت برأسه لتشربن فيها الخمر ، ولكن الله أرسل الدبر حالزنانير حنحى عاصما من أعدائه حتى لا يحزوا رأسه ، فقالوا : اذا المسينا ذهبت الدبر ، فلما جاء المساء أرسل الله السيل فحمل عاصما

أنى حيث يعسمهم الله ، فقيل عنه : حمى الدبر . ان الله يعلمنا كيف يحفظ أولياءه ويبر قسمهم ، وكان عاصم قد اقسم ألا يمسمه مشرك ولا يمس مشركا في حيانه ، فمنعه الله بعد وفاته أيضا .

ونمكن المشركون من الثلانة الباتين « زيد وخبيب وعبد الله » فأسروهم وحملوهم الى مكة ليبيعوهم بها ، وحين وصلوا « الظهران » استطاع عبد الله بن طارق أن يفلت من التيد ويأخذ سيفه ولكن القوم تأخروا عنه ويهوه بالحجاره حتى قبلوه ودفن مكانه .

وفى مكة اشسسترى « حجير بن اهاب التميمى » خبيبا فقتله بأبيه ، واشترى « صفوان بن أمية ، زيدا ليقتله بأبيه أمية بن خلف .

ولقد رأت قريش من هذين الشهيدين عجبا ما رال أثره بافيا يحدث الناس بما تفعله كرامة الله بالمؤمنين .

حدثت ماوية مولاة حجير - وكان خبيب محبوسا عندها - قالت : اطلعت عليه يوما وان في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل .

وحين حضره القتل طلب حديدة \_ موسى \_ يتطهر بها للقتل ، فبعثوا بها له مع غلام كان في امكانه أن يقتله بنفسه ولكنه رفض الغدر ، وقبل وقاته صلى ركعنين ، ثم النفت الى المشركين يقول لهم : أما والله لولا أن تظنوا أنى انما أطلت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة ، فكان أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين ، وحين رفعوه ليصلبوه قال : اللهم أنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداه ما يصنع بنا ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا . ثم أنشد :

ولسست أبالى حسين أقتل مسلما عسلى أى جنب كان فى الله مصسرعى وذلك فى ذات الالسه وان يشسسا

وعندما أراد المشركون قتل زيد بن الدثنة قال لهأبو سفيان : أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس في أهلى ، فقال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ،

هذه موازنة ناطقة بين موقف المسلمين في برهم ووفائهم وبطولتهم واستشهادهم ، وبين موقف الكفار الفادر الذي لا يستطيع مجابهة الحق في لقاء واضح صريح .

هذا ما حدث يوم الرجيع ، وهناك موقف آخر للخيانة في بئر معونة ، وهذه قصته :

استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى براء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة حين طلب منه ارسال وفد ينشر الاسلام بين تبائل مجد ، وقد تحسب النبى صلى الله عليه وسلم أن يصيب أصحابه ما أصابهم في الرجيع ، فقال أبو براء: أنا لهم جار .

وخرج سببهون مجاهدا من خيرة المسلمين يعرفون بالقراء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ، وكان هذا دأبهم وهم فى طريقهم الى أداء رسالتهم ، ولكن رأسا من رءوس الكفر اسمه عامر بن الطفيل أنب عليهم قبائل سليم من عصية ورعل وذكوان والقارة ، فخرجوا عليهم غدرا ، يريدون استحضارهم بسيوفهم ، ولكن هيؤلاء المجاهدين أبلوا في الدفاع عن انفسهم بلاء حسنا حتى استشهدوا جميعا عدا اثنين منهم لم يشهدا الموقعة لأنهما كانا في سرح القوم ، هما عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن محمد بن عقبة ، أنبأتهما الطير تحوم فوق جثث القتلى بما حدث ، فانطلقا نحو ما رأيا ، فاذا الخيل التي أصابتهم واقفة ، فقاتل المنسذر حنى قتل ، وتمكن الثاني من الافلات بعد ما أسر ، وفي طريقه لاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لقى رجلين ظنهما من القوم الذين قتلوا أصحابه فقتلهما ، ولكنه تبين بعد ذلك، أنهما ليسا منهم بل من قوم آخرين

كان الرسول قد أجارهم فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤدى دينهما .

وقد تأثر النبى صلى الله عليه وسلم لمقتل أصحابه ، وظل شهرا كاملا يقنت في صلاة الصبح يدعو على هؤلاء المعتدين .

ولئن دلت هذه الحوادث على شيء فانها تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة ربه وانتهاز الفرص المكنة لذلك ، ولقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ظواهر القوم وترك سرائرهم المي الله ، والدعوة لابد أن تبلغ على الرغم مما يعترضها من صعوبات وما تحتاج البه من تضحيات ، ولئن استراب النبي صلى الله عليه وسلم بمن جاءد يطلب الهداية فلم يرسل معهم من يعلمهم بناء على ما ظنسه فيهم من سوء النية ليوشكن ذلك أن يصبح تشريعا يعمل به الناس بعده ويترتب حلى ذلك شر مسمطير وقد يفوت به خير كثير ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هدده الكلمة المستنيرة : أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى انسرائر . ومع ذلك لم يفته أن يستوثق الصحابه ، ولكن هناك ما هو أعظم م الاسستيثاق وهو القضاء والقدر فهما يغلبان كل تدبير واحتياط ، وقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم جهده ، ولكن الله أراد لهؤلاء الشهادة ، واراد لهم أن يضربوا المثل العليا في التضحية والفداء وأن يكونوا علامات بارزة على الطريق يضيئون للناس طريق الجهاد لمن يجيء بعدهم ، وليبينوا للناس أن كلمة الاسلام يجب على المسلمين أن يحملوها عبر الآفاق مهما كلفهم ذِلِك من ثمن ، أن على المسلمين أن ينظروا الى تاريخهم المشرق فيدركوا كم بذل الأوائل في سبيل نشر الدعوة حتى وصلت الينا ماخذناها سلهلة ميسورة دون أن نكلف أنفسنا عناء المحافظة عليها . انها ثروة رائعة صيفت بالدماء والتضحيات والعرق والسهر والدموع ، ونحن الآن نبددها دون وازع من ضمير أو دين ، ودون خجل أو حياء .

# بنسو النفسي :

وكان اجلاء بنى النضير فى شهر ربيع الأول سنة أربع من الهجرة ، أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببنى النضير ــ وهم يهـود

يقيمون في المدينسة \_ في اداء ديتي القتيلين اللذين قنلهما عمرو بن أميسة الضمري خطأ وهو في أثناء رجوعه لابلاغ النبي أمر شهداء بئر معونة .

فحين أتاهم في دبارهم رحدوا به وقالوا: نعم دا أبا القاسم ، نعينك بما أحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خللا بعضهم الى بعض فقالوا ؛ انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه لله ورسول الله الى جنب جدار من بيوتهم لله فليصل رجل منا هذا الببت فيلقى عليه صخرة ونستريح منه ، وتطوع لهذا العمل الغادر عمرو بن حجاش بن كعب ، وهم بها أرادوا ,

لولا أن الغدر طبيعة في اليهود لقلت ان عدوى الغدر سرت اليهم ممن غدروا بالمسلمين في الرجيع وبئر معونة . ولكن الله شساء أن يبتلى المسلمون بذلك ليتنبهوا له وليعرفوا أنه من أسلحة الجبناء في كل زمان ومكان وله صور مختلفة بعدد نفوس أصحابه وان كان معناه واحدا وهدفه كذلك .

ولكن الله في علاه أراد أن ينجى رسوله وصفيه من هذا الفعل الغادر فرُوحى اليه بما هم به القوم فقام مسرعا من مكانه وكر راجعا الى المدينة ، شم تنام أصحابه من بعده ، حتى لحقوه ، فأخبرهم بما كان اليهود عازمين عليه من غدر ، وتهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم لحربهم ، وسار اليهم ، وحاصرهم ست ليسال ،

وحين لجأوا الى حصونهم ليمتنعوا عليه فيها أمر عليه الصلاة والسلام بقطع نخيلهم واحراقها ؛ ليغيظهم بذلك ، فنادوه من الحصون : يا محمد قد كنت تنهانا عن الفساد وتعيب على من يصنعه ، فما بال قطع النخسل وتحريقها ؟ ويبدو أن بعض المسلمين وقع فى نفوسهم شيء من ذلك ، فنزل قوله تعالى : ((ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وايخزى الفاسقين )) الحشر ه .

وكان المنافقون قد أرسلوا الى بنى النضير أن اثبتوا وندن معكم ولا نسلمكم بل نقاتل معكم ان قوتلتم ونخرج معكم ان خرجتم ، ولكن الله قذف في قلوب هؤلاء وهؤلاء الرعب ، وطلب اليهود من الرسول صلى الله

عليه وسلم أن يتركهم يجلون ويكفّ عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابلُ من أموالهم الا الحلقة ـ السلاح \_ غواغف ،

وخرجوا الى خبير ، ومنهم من سار الى الشام ، وقد حكى الله قصتهم في سورة الحشر ، التي جاء في مطلعها قوله نعالى يمن على المؤمنين : (همو الذي أخرج الذين كفروا من أهمل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حبث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب بخربون ببوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا با أولى الأبصار مولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار مدلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فأن الله شديد المقاب ١٠٠٠) ٠

وكان جلاء بنى النضير جزاء وناتا لغدرهم وخيانتهم التى تعودوها واصبحت جزءا من طبيعتهم حتى أصبحوا لا يستطيعون الحياة الا بها كوهذا هو الذى نجده في كل زمان ومكان .

ولقد أبان موقف النبى صلى الله عليه وسلم من بنى النضير عن نفسية المنافقين المظلمة وعقيدتهم الزائفة حيث خالفوا الباطل على الحق ، وظاهروا العدو على أهلهم فكان حقا على الله أن يفضح نواياهم الخبيثة وطواياهم السيئة حيث دمغهم بقوله تعالى: (( الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ائن أخرجتم انخرجن معكم ولا نطبع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون ٠٠٠) الحشر ١١: ١١.

لقد أبانت الآيات الواردة فى هـذه المناسبة جبن اليهود الذى يبدو فى عدم قدرتهم على مجابهتهم لعـدوهم ، بل يلقونه دائما وابدا من خلف جدر ، هذا هو المشاهد فى اتخاذهم الخطوط والاستحكامات ولا يعتمدون على المشاة غالبا فى حروبهم ، ولكن الله حين يريد هزيمتهم لا تغنى عنهم خطوط ولا حصون ولا تغيدهم استحكامات وتدبيرات .

# غزوة ذات الرقاع:

كانت في السنة الرابعة للهجرة في اواخر ربيع الثائي .

والهدف منها الأخذ بثال شهداء بئل معونة ، نسعد الانتهاء من بني النضيم

بشهر ونصف تقريبا ، خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى أربعمائة جندى من أصحابه البواسل متجهين الى نجد .

ووصلوا الى مكان به شجرة كبيرة كان يقدسها الاعراب اسمها « ذات الرقاع » فأقام النبى صلى الله عليه وسلم بمن معه فى هذا الموضع ، لدلك سميت الغزوة بذات الرقاع ، وقيل : انها سميت بذلك لأن اقدام بعض المسلمين قد نقبت من كثرة المشى فكانوا يلفونها بالرقاع .

وحين سمع الأعراب الفادرون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأرض فلم يعثر لهم على أثر ، فواصل النبى صلى الله عليه وسلم مسيره حتى بلغ موضعا يقال له « نخل » من أرض نجد ، وهناك وجد نساء من بنى محارب وبنى ثعلبة فأمر بأسرهن ، ليستثير بذلك الرجال ويجبرهم على لقائم .

ولكن هذا الأسر لم يزد ذويهن الا امعانا في الهروب نحو الهضاب ورعوس الجبال خومًا ومُرمّا ، ثم حاول هؤلاء الهاربون أن يستنفروا حلماءهم ليتاتلوا معهم المسلمين ، ولكن الذين تجمعسوا من وراء هده المحاولة لم يستطيعوا الثبات أمام المسلمين .

كان المسلمون في منتهى الحذر تحسبا للمفاجآت حتى شرع الله لهم حملاة الخوف في هذه الغزوة . .

وهبت ريح باردة فانحاز النبى صلى الله عليه وسلم حين جاء الغروب الى أحد الشعاب الوعرة للاحتماء به من شدة البرد والرياح ، واختسار عبساد بن بشر وعمار بن ياسر رضى الله عنهما ليقوما بحراسة الشعب من مباغتة العسدو .

واقتسم الصحابيان الحراسة ، فاختار عباد أول الليل ، ونام عمار في انتظار نوبته ، وقام عباد على فم الشعب يصلى ، فجاء أحد الأعراب له زوجة أسيرة في يد المسلمين متسللا محاولا أن يصيب من المسلمين غرة ، فلما وجد عبادا قائما يصلى ظن أنه ربيئة المسلمين فرماه بسهم فتحامل عباد

وانتزعه من ظهره ومصى في صلاته ، فتذته بسيم آخر فأخرجه أيضا ومضى في صلاته ، ولكنه حس راه بالسبيم البالات أنتظ عمارا لبنولي الحراسة مكانه ...

وحين رأى عمار الدم ينزف بغزارة ,ند و قال له : لماذا لم توقظنى حين أصبت أول مرة لا قال : كنت في سورة ون القرآن ولم أرد أن أقطعها ولولا أنى خشيت أن اخيع ثغرا أمرنى رسول الله صلى الله عليمه وسلم بحفظه ما انصر فت ولو أتى على نفسى .

وانصرف هذا الرجل المهاجم بدون غائدة 6 كما لم يجد العدو محاولته التجمع في اليوم النالى شيئا 6 فقد انهزم أمام قوة المسلمين واصرارهم 6 شم لم يجد هؤلاء الأعداء بدا من قبول الاسلام حتى يستردوا نساءهم وذراريهم ويظفروا بعفو النبى صلى الله عليه وسلهم عنهم ٠

وعاد النبى صلى الله عليه وسلم منتصرا مع أصحابه . ويقص عليثا جابر بن عبد الله رضى الله عنه هدذه القصة التي كشف فيها طرفا شائقا عن علاقسة النبي بأصحابه وحسن معشره معهم ، وذلك في اثنساء العودة الى المدينسة .

قال جابر: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جعلت الرفاق تحضى وجعلت اتخلف حتى أدركنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حالى هذا . قال: أنخه ، منالك يا جابر ؟ قلت: يا رسول الله أبطا بى جملى هــذا . قال: أنخه ، منانخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: أعطنى هذه العصامن يدك ففعلت ، فنخسه بها نخسسات ، ثم قال: اركب ، فركبت فخرج والذى بعثه بالحق يواهق ــ يسابق ــ ناقته مواهقة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنى جملك هــذا يا جابر ؟ قلت: بل أهبه لك يأ رسول الله . قال: لا ولكن بعنيه ، فقلت: فسمنيه يا رسول الله . قال: قد أخذته بدرهم ، قلت: اذن تغبنني يا رسول الله . قال: فبدرهمين ، قلت: قد أخذته بدرهم ، قلت: اذن تغبنني يا رسول الله . قال: فبدرهمين ، قلت: قد رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية ، ققلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ ققلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ ققلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت : قد رضيت يا رسول الله ، ثم قال : يا جابر هل تزيا ، قال : النيها أم يكرا ؟ قلت : لا بل ثنيا ، قال :

أغلا جاربة تلاعبها وتلاعبك ؟ قات : با رسمل الله أن أبى أصبب يوم أحد وترك بنات له سبعا فنكحت أمرأة جامعة تجمع رءوسهن وتقوم عليهن. كقال : أصبت أن شاء الله ، أما أنا أو قد جئنا مرارا حموضع قرب الدينة للمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها به منا ذاك وسمعت بنا فنفضت نمارقها حد حشاياها حقلت : با رسول الله ما لنا نمارق ، قال ! أنها ستكون ، فأذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا .

فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك البوم ، فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا ، فحدثت المراة الحديث ، فلما أصبحت أخذت برأس الجمل حتى المختلة على باب رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، ثم جلست في المسجد قريبا منه ، فلما خرج رأى الجمل ، فتال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : فأبن جار ؟ فدعنت له ، فقال : بادن أخى خذ برأس جملك فهو لك ، ودعا بلالا فقال : اذهب بجابر فاعطه أوقنة ، فاعطانى أوقية وزادنى شيئا يسيرا ، فوالله ما زال بنمى عندى وبرى مكانه في بيتنا . .

## معان نبيلة:

ولقد رأينا ما تهديه لنا هذه الغزوة والقصة معا من مثل كريمة:

منها تحمل المسلمين المشاق في سببل الله حتى أن أقدامهم دميت فلفوا عليها الرقاع ، وتلبيتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سراعا ، وهم على ما هم عليه من جهد ومشقة لا يترددون في التلبية ، وهم على ما أصابهم من جهد وما أصابوا من بلاء حسن لا يفاخرون بما صنعوا ، حتى ان أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه الذي ورد عنه حديث لف الرقاع على قدميه يقول: لقد ندمت على ما أفشيت من عمل أحتسب أجره عند الله ، ومن هنا يستحب أخفاء الأعمال الصالحة .

ومنها حب المسلمين للعبادة وتفانيهم فيها وصبرهم عليها وتلذهم بها ، حتى لقد أصيب عباد بن بشر وهو قائم يصلى يقرأ القرآن ولم يقطع صلاته الا بعد أن جهد وخشى أن يغلبه العدو على مكانه فأيقظ رفيقه عمارا . المراد عدى السيرة )

س وفى هذه الغزوة اراد احد المشركين اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصمه منه ، ومع ذلك مقد عما عنه النبي صلى الله عليمه وسلم ،

\_ وانظر الى اخسلاق النبى صلى الله عليسه وسلم مع اصحابه ، فهو في غاية من الرقة والرحمسة والتواضسع ، فمن عادته انه كان يتأخر في القفول عن أصحابه حتى يتفقدهم، وقد عرف ما بجابر ورق له، وأكرم الله جابرا برسول الله صلى الله عليسه وسلم حيث كان سببا في نهوض جمله الضعيف وتقدمه بعد أن كان متأخرا ،

ثم أخذ يداعب جابرا ويحادثه ، وكانت مساومته له على جمله طريقا غير مباشر لمساعدة جابر بعد أن أدرك حالته وضيق ذات يده ، أن القصة تخبر عن لطف معشر النبى صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه الذين بادلوه حبا بحب ووفاء بوفاء وآئروه على أنفسهم وافندوه وقت الشدة بأرواحهم وصحدق الله العظيم أذ يقول له : (( ولو كنت فظاما غليظ القلب لانفضوا من حولك )) آل عمران ١٥٩ .

وهكذا يجب أن يكون القادة في سعاملتهم لرعاياهم ، ولا يغض من شان الشريف أن يكون لين الجانب يأنس اليه أصحابه ، ويجدون في صدره الرحب ملاذا لهم وأمنا ، فهو يدنو منهم ويداعبهم في مزاح لطيف ويهش لهم ويضحك معهم ، وقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمى فوجد أخى أبا عمير حزينا ، فقال : يا أم سليم ما بال أبى عمير حزينا ؟ فقالت : يا رسول الله مات نغيره للمير كان يلعب به يقال صلى الله عليه وسلم : أبا عمير ما فعلل النغير ؟ وكان كلما رآه فقال له ذلك .

ويعلق العقاد رحمه الله على هذه القصة قائلا : وهذه قصة صغيرة تميض بالعطف والمروءة من حيثما نظرت اليها ، فالنسيد يزور خادمه في بيته ، ويسال أمه عن حزن أخيسه ويواسيه في موت طائر ولا يزال يرحم ذكراه كلما رآه ، ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى في رجل مثل عيد الله الخمان

الذى لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر والدعابة ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يحده في الخمر ولا يتمالك أن يضحك منه ،

### غزوة بدر الآخرة :

وكانت في شعبان من العام الرابع ، ولم يحدث فيها لقاء بين المسلمين وأعدائهم ، ذلك أن أبا سفيان عقب أحد قال للمسلمين : موعدنا معكم بدر العام المقبل ، فتجهز النبى صلى الله عليه وسلم وفاء بالوعد ، ولكن قريشنا كانت مجدبة في هذا العام ، ولم يكن لديهسا استعداد للقتسال ، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الى المدينة يرجف بما أعد القرشبون للمسلمين في هذا اللقاء من عدة حتى يثبط من عزيمتهم فلا يخرجون وينسب الخلف لهم ،

وجاء نعيم الى الدينة يقول : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، ولكن هذا الارجاف لم يزد النبى صلى الله عليه وسلم الا عزما على الخروج ، فخرج في الف وخمسمائة من اصحابه الى بدر فلم يجدد أحددا ، وأقاموا في هذا المكان وكان سوقا للتجارة يجتمع اليه الناس في شعبان من كل عام .

وعاد المسلمون وقد. غنموا سمعتهم الطيبة ومحافظتهم على وعودهم والاعلان بحسن استعدادهم ، وخذل عدوهم . وفي هذه الغزوة نزل قوله تعالى : (( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا اكم فاخشهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )) لل عمران ١٧٤ ، ١٧٤ .

# غزوة دومة الجندل:

وفى ربيع الأول من العام الخامس نما الى علم النبى صلى الله عليه وسلم أن الأعراب من دومة الجندل ، وكانوا ظالمين يريدون غزو المدينة ، فسار اليهم فى الف من أصحابه يسير بهم ليلا ويكمن نهارا حتى يفاجئهم ، وحين قرب منهم بلغهم الخبر ففيروا تاركين وراءهم ماشييتهم ومتاعهم ، ففنم المسلمون ما وجدوه ،

#### غزوة الخندق:

كانت في شوال سنة خمس ، وتسمى غزوة الأحزاب لاجتماع الأحزاب فيها من قريش وغطفان وبنى مره وبنى أشسجع وبنى سليم وبنى أسسد في عشرة آلاف مقاتل بريدون المدينة على زعم استئصال شأفة المسلمين فيها ، وقد حرض هؤلاء على ذلك يهود بنى النضير الذين أجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن المدبنة ، وظاهرهم على ذلك من داخل المدينة يهود بنى قريظة الذين ظلوا مجافظين على عهدهم مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى زين لهم بنو البضير الغدر فغدروا ،

واستشمار النبى صلى الله عليه وسلم حكمادته حد أصحابه فى هذا الأمر ، فأشحار سلمان الفارسى بحفر الخندق ، وهو أمر لم يكن العرب بعرفونه ، فحفروه فى الجهة الغربية التى تؤتى المدينة من قبلها ، وعمل فيه النبى صلى الله عليه وسلم بيده ترغيبا للمسلمين فى الأجر ، وكان المنافقون . يتسللون لواذا دون اذن حتى لا يعملوا فيه .

وحدث ابن اسحاق أنه اذا اشندت على المسلمين وهم يحفرون كدية \_ صخرة \_ شكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فيه ماء فتفل فيه ثم دعا الله بما شاء ثم نضح هذا الماء على تلك الكدية فتفال كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة .

وقال سلمان الفارسى: غلظت على صخرة ورسول الله قريب منى ، فأخذ المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ، نم ضرب نانية فلمعت برقة أخرى ، نم ضرب الثالثة فلمعت برقة أخرى ، فقلت : يا رسول الله ما هذا الذى لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : أما الأولى فان الله فتح على بها اليمن ، وأما الثانية فان الله فتح على بها الشمام والمغرب ، وأما الثالثة فان الله فتح على بها المشرق .

قال ابن اسحاق راویا عن ابی هریرة قال حدین فتحت الامصار فی عهد عمر وعثمان بعده د: افتحوا ما بدا لکم فوالذی نفس أبی هریرة بده ما افتتحتم من مدینة ولا تفتحونها الی یوم القیامة الا وقد أعطی الله سبحانه محهدا صلی الله علیه وسلم مفاتیحها قبل ذلك .

وحين فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق أقبلت قريش ومن معها بخيلائها ، فأحاطوا بالمدبنة ، وخرج النبى صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المقاتلين كانت ظهورهم الى جبل سلع ، ولواء المهاجرين بيد زيد بن حارثه ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة .

وحين رأى المشركون الخندق هالهم ذلك ، واخذوا ينحينون فرصة لاقتحامه ، وسولت لعمرو بن ود العامرى نفسه فعبر بفرسه الخنسدق طالبا المبارزة فخرج له على بن أبى طالب ، وقد لبس درع النبى صلى الله عليه وسلم وتقلد بسيفه ، وحين التقيا قال عمرو لعلى : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب ، فاستصغر شائه وقال له : انى والله بابن أخى غير حربص على قتلك فارجسع الى أهلك ، فقال له على : ولكنى حريص على قتلك ، وما هى الا جولة أو اثنتان حتى نمكن على من قتله بحول الله ، وصرع الفارس المفرور ، وهلل المسلمون وكبروا .

ولم يستطع المشركون أن يفعلوا شيئا ، ولم يحسد بين الطرفين سوى تراشق بالسهام لم يحسم المعركة .

### دور نعوم بن مسعود :

وكان نعيم بن مسعود مشركا ، ولكن الله أراد له الهدى فاستنار قلبه بالايمان ، وعزم على أن يفعل شيئا لصالح المسلمين ، فنسلل فى خفية ، وأتم الله عليه نعمته فمكنه من أن يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ، وقال : يا رسول الله مرنى بما شئت . فقال له : انما أنت فرد واحد ، فخذل عنا ما استطعت غانما الحرب خدعة .

وكان يهود بنى قريظة الذين نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن زين لهم ذلك بنو النضير بزعامة حيى بن أخطب ، كانوا يثقون بنعيم بن مسعود ، فانطلق اليهم ودخل على زعيمهم كعب بن أسد وهو يظن أن نعيما ما زال على شركه ، فأحسن استقباله ، وما زال نعيم به حتى أقنعه بأن قريشا ومن معهم سوف يتخلون عنهم ويتركونهم وشأنهم مع محمد الذى سينفرد بهم بعد جلاء الأحزاب ، وأسقط في يد كعب واحسار كيف

يصنع ، فاقترح عليه نعيم أن يطلب سبعين شخصا من رءوس الأحزاب للكونوا رهائن في يد بنى قريظة حنى يضمنوا استمرار حصار المدينة . واقننع كعب بن أسد برأى نعيم فهو عنده غير متهم .

وتركه نعيم في طريقه الى أبى سفيان ، واسر اليه أن بنى قريظة ندموا على نقضهم العهد الذى كان بينهم وبين محمد ، وليبينوا له توبتهم عن ذلك عزموا على أن يسلموه سبعين رأسا من رءوسكم وسوف يحصلون على ذلك منكم عن طريق محادعنكم .

وعجب أبو سفيان لهذا الخبر ولكنه أراد أن يستوثق منسه ، فوجه هو ومن معه من قاده الأحزاب الى بنى قريظة رسولا يخبرهم بأن الأحزاب قد قرروا بدء القتال صباح اليوم التالى ، فعلى اليهود أن يقوموا بتعهداتهم وبنعذوا وعودهم .

فاعنذر اليهود بأن اليوم النالى هو يوم سبت وهم لا يحاربون فيه ، وهم يريدون أيضا أن يسنونقوا من صدق الأحزاب فى موقفهم مع اليهود ، فعليهم أن يسلموا لهم سبئين رجلا ليكونوا رهينة فى أيديهم ، حنى لا يتخلى عنهم الأحراب ويدركوهم فريسة لمحهد .

وكان هـذا الرد كافيا لأن يزعزع ثقة الأحزاب في اليهود ، كما كان امنناع الأحزاب عن نسليم الرهائن كافيا أن يثير ريبة اليهود في الاحزاب . وبذلك نجح نعيم بن مسعود في تفريق شمل الحليفين بل وفي زرع العداوة بينهما .

وأصبح الأحزاب منذ هذه اللحظة مستريبين في نصرهم ، بل اعتقدوا أن اليهود سوف يعينون المسلمين عليهم ، وحين بدأ الشك يدب في صفوفهم أخذت بعض القبائل تتخلى عن مواقعها ، وبدت من أبي سفيان وهو القائد الأعلى للأحزاب رغبة في العوده ، فقد بات الأمل في كسب المعركة ضسد المسلمين بعيدا أن لم يكن مستحيلا .

ولكن الله أراد أن ينزع الثقة من نفوسهم تماما ، وأن يوقع الرعب في نفوسهم ، وأن ينزل بهم هزيمة ساحقة بغير سيوف المسلمين ، فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأعمت أبصارهم ، فاضطربوا اضطرابا شديدا ، حتى اخذ بعضهم يضرب بعضا استرابة ميه وظنا أنه من المسلمين ، ولم يجدوا بدا من الفرار نجاة بانفسهم . .

ولقد توقع المسلمون هذه النهاية المثيرة لهم ، محين بدا البرد يزحف على جبهة القتال اراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستطلع خبر المهاجمين ، مارسل حذيفة بن اليمان ليقوم بهذه المهمة ، مخرج وهو لا يكاد يتماسك من شدة البرد ، واستطاع أن يتسلل الى صفوف المشركين وأن يجلس بينهم دون أن يفطنوا له ، وقد تبين من احاديثهم عزمهم على الرجوع بعد أن أصبحت مواقعهم ليست بدار مقام ، ثم تسلل عائدا ليخبر النبى صلى الله عليه وسلم بمدى الانهيار النفسى الذي أصاب المشركين .

وهكذا انسحب المشركون مخذولين وقد تفلتت من أيديهم الفرصة التى حلموا بها طويلا ، وأعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، وصدق الله حيث صور هذه المعركة وحالة المؤمنين حين نقض اليهود المهد وحين تخلى المنافقون عن تأييدهم للمسلمين ، فأصبحوا بين عدوين ، وليكن الله هو الذى تولى نصرهم وتأييدهم وقال في ذلك : (( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علينم أذ جاءتكم جنود فأرسانا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ساد جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا سهنالك ابناى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا ٠٠٠) الى أن قال : (( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا )) الأحزاب ٩ : ٢٥ .

## دروس ناقعـــة :

ولقد تعلمنا من هده الغزوة درسا آخر في نقض العهود من اليهود وعدم محافظتهم عليها وغدرهم المتواصل ، وهم لا يحافظون على هده العهود الا خومًا ماذا أمكنتهم المفرصة لم يلبثوا أن يغدروا . وهم لا ينسون العداوة مطلقا ، فهذا حيى بن أخطب زعيم بنى النضير الذين أجلوا عن المدينة لم ينس عداوته ، ولم يأخد عبرة مما أصابه ، فمشى الى المشركين حتى

أذعرهم على النبى صلى الله عليه وسلم أولا غجمعوا ما جمعوا ، نم مشى الى غيرهم بعد دلك حنى الب الدرب عليهم ، نم ما زال ببنى قريظة حنى جعلهم ينكبون بعدهم ويغدرون ، نم ان هؤلاء ما كان لهم أن يغدروا لولا أنهم نيقنوا بأن المسلمين في موهف حرج وال الدائره سندور عليهم فهده فرصة لابد أن يغينموها ، وغدرهم هدا هو الدى جعل ظهر المسلمين ينكشف ويصيبهم بدلك اضطراب شديد ، هدا درس للمسلمين يعلمون منه أنه لا ثقة بكافر ...

وتعلمنا أيضا وجوب انخاد ما يلزم من أسلحة لمواجها المعدو ، والمجديد في وسامل الحرب والمحدياط لدومي المحلر وكسب النصر ، وبث العياون والارصاد واستطلاع المحبسار واسسمال النبي على الابلاع وهو ما يسمى الآن بالشفره ، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ، فحين أراد أن يستوتق من غدر بني قريظة أرسل سعد بن معاذ لينحقق من الخبر ، وأوصاه بأن يلحن ليكني له باشارة يفهمها ان كان الخبر صحيحا ، وأن يجهر أن كان كذبا ، حتى لا يفت ذلك عضد المسلمين ، فحين أسونق من صحه الخبر عاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهال : أبشروا يا رسول الله عضل والقاره ، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أبشروا بالنبين : عضل والقارة ، فكبر النبي عليه أن اليهود غدروا كغدر هاتين الفيلتين : عضل والقارة .

ونتعلم أيضا امكانية استعمال الحيلة والدهاء فالحرب خدعة كما يقول المصطفى حملى الله عليه وسلم ، وقد نمكن نعيم بن مسعود بحيلنه ودهائه ان يحبط المحالف بين المسركين واليهود ، مما أربك خطط المعدو وكان سببا من أسباب تراجعهم قبل أن تدهمهم الربح العاصفه والبرد الشديد.

ونتعلم كذلك وجوب مكانف المسلمين وتضامنهم وهبهم الشديد لنبيهم حتى مفانوا في انمام الخندق في مده قياسية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في الدأب والجد والعمل ، يشجعهم ويعمل بيده معهم ، وقد أصابهم في ذلك الجهد الشديد والارهاق البالغ بالاضافة الى الجوع الذي نعرضوا له ، وَلَمْ يَفْت ذلك في عضدهم .

## من معجزات الرسسول:

ومما يدل على مدى الجهدد الذى كانوا غيسه ما يرويه ابن اسحاق في سيرنه عن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان قالت: دعتنى أمى فأعطتنى حفنة من نمر فى ثوبى وقالت: اذهبى الى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغذائهما ، غمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : تعالى يا بنية ما معك ؟ فقلت : نمر بعثتنى به أمى الى أبى وخالى ، قال : هاتيه : فصببته فى كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملاتهما ، نم أمر بثوب فبسط له ، نم دحا للقى بالتمر عليه فتبدد فوق النوب ، نم قال لانسان عنده : اصرخ فى أهل الخندق أن هلم الى الغداء ، فاجتمع الخندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد ، حتى صدر أهل الخندق عنه وانه ليسقط من أطراف الثوب .

كما روى عن جابر بن عبد الله قال : عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق ، فكانت عندى شويهة غير جدد سميته ، فقلت . لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأمرت امرأتى فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خبزا وذبحت لنا نلك الشاة .

قال : فلما أمسينا قلت : يا رسول الله ، انى قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هــذا الشعير ، فأحب أن تنصرف معى الى منزلى ــ وانما أريد أن ينصرف معى وحده ــ فلما قلت له ذلك ، قال : انا لله وانا اليه راجعون .

قأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه ، فجلس وأخرجناها اليه فبرك وسمى الله ، تم أكل وتواردها الناس ، كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها .

وفى رواية البخارى لهذه القصة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره (أى جابرا) ألا ينزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى يأتى ، وذلك بعدد أن أخبره جابر بأن ما صنعه من طعام يكفيه ويكفى معه رجلا أو رجلين ، وحين جاء القوم الى الطعام جعل النبى صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرده. – أى يغطيها – والتنور أذا أخذ منه 6

حتى مرغ القوم وبقى بقية ، مقال لامراة جابر : كلى واهدى مان النساس اصابتهم مجاعة .

ما اعظم هذه البركة ، وما أجدر هذه القصة أن ترد على هؤلاء القوم الذين يقولون : أن المعجزات الحسية لا مكان لها في حياة الرسول .

لقد حفلت هده الفزوة بالمعانى والعبر كما حفل غيرها بذلك ، وان قليلا منها ليكفى ان يضيف الى معيار هده الشخصية الجليلة كثيرا من مواطن العظمة والاعجاب فما بالك بكل ما تقيض به من المعانى والمثل ؟ .

### غزوة بني قريظــة:

وكان من الطبيعى أن يهبط الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم آمرا له بالتوجه الى بنى قريظة ، هؤلاء الذين نقضوا عهدهم وتخلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى وقت الشدة بل وظاهروا عدوه عليه .

فقد ورد فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليسه وسلم حين رجسع من المندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه الصلاه والسلام فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعناه فاخرج اليهم ، قال : الى أين ؟ قال : ههنا ، وأشار الى بنى قريظة . فخرج النبى صلى الله عليه وسلم اليهسم .

ونادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى الناس: لا يصلبن أحد المعصر الا فى بنى قريظة ، وحاصرهم النبى صلى الله عليه وسلم خمسسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار ، والقى الله الرعب فى قلوبهم فبدأوا يفكرون فى المفاوضة .

وخاطبهم زعيمهم ـ وقد أدرك دقدة الموقف وخطورته ـ قائلا : يها معشر يهود ، قد نزل بكم من الأمر ما ترون وانى عارض عليكم خلالا ثلاثا ، فخذوا أيها شئتم ، فقالوا : ما هى لا قال : اما أن نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد نبين لكم أنه نبى مرسل ، وأنه الذى تجدونه فى كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكم ، فان أبيتم فلنقتل نساءنا وأبناءنا ونخرج الى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم

الله بيننا وبين محمد ، فإن أبيتم هذه أيضا فإن الليلة ليلة سبت وعسى أن يكون محمد وأصحابه قدد أمنونا فبها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة .

ولكنهم رفضوا هذه الاقتراحات بشدة وانفقوا على ملازمة حصونهم ، ثم انهم بعد أن خامرهم اليأس لم يجدوا بدا من النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحكم فيهم الى سعد بن معاذ رئيس قببلة الأوس التى كانت حليفة لبنى قريظة ، فوافقوا على ذلك .

وكان سعد بن معاذ قد اصيب بسهم في الخنصدق وكان يعالج منه ، وقد دعا الله ألا يموت من جرحه هذا حتى يشفى الله نفسه من بنى قريظة ، فاستدعاه النبى صلى الله عليه وسلم ، فقدم على حمار ، فلما دنا قال النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار : قوموا لسيدكم ، نم قال : ان هؤلاء نزلوا على حكمك ، فحكم عليهم سعد بأن تقتل مقائلهم وتسبى ذراريهم ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : قضيت بحكم الله تعالى ، وانفجر جرح سعد عقب هذا الحكم فكان سبب موته .

واستنزل اليهود من حصونهم حيث لقوا المصير الذى استحقوه بغدرهم وخيانتهم ، وضرب معهم عنق حيى بن أخطب زعيم بنى النضمير الذى زين لهم السوء وحرضهم على الغدر والخيانة .

وانتهت صفحة من صفحات الختل والمكر والخسة ، ولو قدر لهم أن ينجوا أو أن يلقوا مصيرا مشابها لمصائر السابقين لهم للقى المسلمون منهم الكثير من الكيد والدس والايذاء ، ماذا يصنع النبى صلى الله عليه وسلم مع قوم يتيقنون من نبوته ومع ذلك يلجهون في عداوته ويقفون في طريق دعوته ويحرضون عليه أعداءه ؟

انهم لم يؤمنوا مكابرة وعنادا وحسدا من عند أنفسسهم ومثل هؤلاء لا علاج لهم الا التخلص منهم انقاء لشرهم وحفاظا على دار الهجرة من أن تظل مكانا للدسيسة والوقيعة بين المسلمين ، أو أن يظل فيها مكان يطعن غيه المسلمون من الخلف ، وقد جرب المسلمون الاجلاء غلم يزد على أن جعلًا هؤلاء المطرودين يماذون الجزبرة فسادا وكيدا ، فكان لابد من هذا الاجراء الحاسم الجرىء .

وفى أمر النبى صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالقيام لسعد بن معاذ دلالة على مشروعية القيام للقادم تكريما له ، وبالقياس عليه وجوب تكريم أولى الفضل من المسلمين ، وانما القيام المنهى عنه هو أن يظل المرء جالسا والناس حوله قياما لا يسمستطيعون الجلوس ، وقد ورد فى ذلك حسديث شريف : « من أحب أن يتمثل له الناس قياما غلينبوأ مقعده من النار » .

ان الاسلام هو دين التواضيع ، وهو كذلك دين التراحم والمروءة ومعرفة أقدار الناس ، فما علينا أن نكرم ذوى الفضل ، ولكن الذى يرى لنفسه موضعا يجب أن يكرمه الناس من أجله فهذا هو المنهى عنه .

واننا لندرك من حديث النبى صلى الله عليه وسلم بخصوص سعد معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أقدارهم ومنازلهم .

### غسزوة بني المسطلق:

كانت فى شعبان فى العام السادس الهجرى فيما يرويه ابن اسحاق فى سيرته ، وان كان بعض كتاب السيرة الأفاضل يرون أنها كانت فى العام الخامس قبل غزوة الخندق .

وقد ذكر ابن اسحاق غزوتين قبل غزوة بنى المصطلق ، وهاتان المغزوتان هما غزوة بنى لحيان وغزوة ذى قرد ، وبنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وأصحابه .

أما غزوة بنى لحيان فكانت بهدف الثار المستحاب الرجيع ، ولكنه ما ان بلغهم خروج النبى صلى الله عليه وسلم لهم حتى تفرقوا في رءوس الجبال ، ولم يظفر بهم ، وكان ذلك في جمادى الأولى من العام السادس .

ثم بعد عودته الى المدينة لم يقم بها الا ليالى قلائل حتى أغار عيينة ابن حصن الغزارى في خيل من غطفان على لقاح لرسمول الله صلى الله

عليه وسلم بالفابة ، وقتلوا رجلا وأسروا امراته ، فبلغ الخبر النبى صلى الله عليه وسلم فتبعهم واستنقذ السرح منهم وقنل من قتل ، وكان ذلك في مكان اسمه : ذو قرد .

وأما غزوة بنى المصطلق فقصيها أن بنى المصطلق وهم بطن من خزاعة جمعوا بقيادة الحارث بن أبى ضرار وهو أبو جوبربة بنت الحارث التى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . جمعوا جندا غفيرا أعدوه لمحاربة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما سمع الرسول بذلك خرج اليهم حتى لقيهم على ماء اسمه المريسيع وكان لخزاعة ، واقتتل الجيشمان فهزم الله بنى المصطلق وغنم المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم ،

وقد حدث في هذه الغزوة أمور تستدعى الاشسارة اليها بل الوقوف

ذلك أن المنافقين اشتركوا في هذه الغزوة طمعا في الغنائم بعد أن علموا اطراد النصر للمسلمين ، وكان اشتراكهم هذه المرة مدعاة لحدوث فتنة كاد يترتب عليها شر كبير بين المهاجرين والأنصار ، فقد تنازع غسلام لعمر بن الخطاب اسمه «جهجاه بن سعيد الغفارى » مع «سنان بن وبر الجهنى » عند الماء وكادا يقتتلان ، فصاح الجهنى : يا معشر الأنصار ، وصاح جهجاه : يا معشر المهاجرين .

واهتبل عبد الله بن أبى بن سلول الفرصة فأراد أن يشعلها نارا ، وقال لمن معه : أوفعلوها ، لقد نافرونا وكاثرونا فى دارنا ، والله ما أعدنا وجلاببب قريش \_ يقصد المهاجرين \_ الا كما قيل : سمن كلبك يأكلك ، أما والله لئن رجعنا الى المدبنة ليخرجن الأعز منها الأذل .

ونقل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشار عمر رضى الله عنه بقتل ابن أبى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه ؟

وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن في الناس بالرحيل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ، فارتحل الناس ، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم

يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حنى أصبح وصدر يومهم التالى حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس ، فلم يلبنوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا بياما ، ولقد فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ليشمسفل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس ،

وجاء عبد الله بن عبد الله بى أبى يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى أن يقتل أباه بنفسه أن كان لابد من قتله ، حتى لا ينظر ألى قاتل أبيه فيجد عليه فى نفسه فيقتله بأبيه ، فيكون قد قتل مسلما بكافر ، هكذا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبى ترفق به نقال له ، لا تقتله ، ولكن تحسن صحبته ما بقى معنا ،

وأخذ أصحاب عبد الله بن أبى بعد ذلك يعنفونه على ما قال . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى الأرعدت له أنف لو أمرتها بقتله اليوم لقتلته . فقال عمر : قد والله علمت الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى .

هذا أمر ، وهناك أمر آخر هو حديث الافك ، وهذه قصته : في أثناء انصراف المسلمين في هذه الفزوة كانت السيدة عائشة رضى الله عنها في بعض شانها فانفلت عقد من صدرها فراحت تلتمسه ، فحين أذن بالرحيل لم تسمع ، وجاء القوم فاحتملوا الهودج الخاص بها على اعتبار أنها فيه ، وعادت فلم تجد أحدا فجلست في مكانها ، وجاء صفوان بن المعطل ، الذى تخلف وراء الجيش ليتفقد ماعساهم أن يتركوه ، فوجدها جالسة \_ وكان قد رآها قبل نزول آيات الحجاب \_ فقال : أنا لله وأنا اليه راجعون ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأناخ راحلته واستأخر عنها حتى ركبت ، وأنطلق يقود الراحلة حتى لحق بالجيش ، فلم تنج رضى الله عنها من لسان عبد الله بى أبى بن سطول وبعضهم ، وحدث أن مرضت عقب عودتها ولزمت الفراش ، والناس يخوضون فيما أشاعه المنافق عنها ، عودتها ولزمت الفراش ، والناس يخوضون فيما أشاعه المنافق عنها ، حتى تأذى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسيسلم فخطب الناس قائلا : يا معلمي اله عليه الا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا ، ولقد أن رجل قد بلغ من أذاه في أهل بيتي ؟ فوالله علمت عليه الا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا . .

وحسم القرآن الموقف فنزل مبرئا ساحة أم المؤمنين رضى الله عنها وداعيا الى اقامة الحد على من يقذف المحصنات .

لقد تجلت حكمة النبى صلى الله عليه وسلم واضحة فى علاج المسكلات ، فان أبسط ما يأمر به اى قائد ـ وهو معذور فى تصرفه بواجهه هذه المشسكلة أن يأمر بقتل مثبرها ، الا أن نظر النبى صلى الله عليه وسلم كان أبعد من الوقوف عند العلاج القريب الذى لا يحسم الأمور، بل في الامكان أن يوغر الصدور ويثير النفوس وبفجر الفتنة ، لقد شسفل النبى صلى الله عليه وسلم الناس بالسفر المتواصل الشاق ، حتى اذا بلغ منهم النصحب أقصاه نزل بهم فناموا نوما عميقا ، وكان ذلك كانيا لينسى الناس ما حدث من ابن سلول .

ثم ان حديثه لابنه المؤمن بانه سيترفق بأبيه ويحسسن معاملته أثلع صدر هذا الابن المؤمن الصادق الايمان ، وكانت هذه مجاملة طيبة من النبى صلى الله عليه وسلم له ، وفي الوقت نفسه كانت افسساحا للمجال أمام رفقاء الإب المنافق ليكتشفوه على حقيقته فيصدوا عنه ويحتقروه ، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : لو قتلناه يومذاك لأرعدت له أنوف لو أمرت بقتله اليوم لقتلته .

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم حريصا على حسسن معاملة اصدابه طبعا لا تكلفا ، وقد بعث رحمة للعالمين ، وهو لين الجانب الى أبعد حد ، ولا يلجأ الى الشدة الاحين تستحيل نتيجة اللين عبثا عمسلا بقول القائل : آخر الدواء الكى .

كما كان موقف عبد الله الابن موقفا رجوليسا يدل على قوة الايمان وثبات العقيدة والبر بصلة الايمان ، ولم يشأ أن يعكر ايمانه بأدنى شيء وفي سبيل ذلك أن يضحى بأقرب الناس اليه محافظة على عقيدته بيضاء ناصحعة .

ولقد حدث بعض الرواة أن عبد الله الابن في أثناء الرجوع الى المدينة يعد غزوة بنى المصطلق سبق حتى وقف على باب المدينة قبل أن يدخلها

المسلمون ، غلما جاء أبوه ليدخل منعه وقال له : والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من هو الأذل ومن هو الأعز ؟ ولم يدعه يدخل حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فهسل هناك دليل على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلسلم أبلغ من هذا ؟

ولقد اراد الله ان يختبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحديث الافك ليظل قمة القمم في الصبر ، ومثلا اعلى للمؤمنين في الاحتساب ، غلم يكن هناك. لون من الابتلاء يصعب على النفس البشرية تحمله الا والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته وصبر عليه واحتسب أجره عند الله .

لقد غقد أحب الناس اليه غصبر ، وأوذى فى جسده غصبر ، وأوذى فى عرضه غصبر واحتسب ، كان الاغث محنة غصار منحة ، كان بلاء غصار وسلما ، ونزلت تبرئة الزوجة العفيفة فى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته أبد الدهر . غهل هناك تكريم لعائشة أكثر من هذا ؟ ولقد صدق الله العظيم اذ يقول (( ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تصبيره شرا لكم بل هو خير لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم )) النور ١١ .

كان هذا الحادث فرصة يتعلم منها المؤمنون دروسسا في التهذيب وحسن الخلق والتمسك بالفضائل ، ولقد أراد أبو بكر أن يقطع معونته عن قريب له اسمه « مسطح » كان يعوله ، ولكنه ضلع في الافك ، فنزل القرآن الكريم يأمره بالاحسان الى من أساء اليه ويقول له « ولا يأثل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لحكم والله غفور رحيم » النور ٢٢ . قال أبو بكر حين نزلت هذه الآية : بلي يا رب نحب أن تغفر لنا ووصل مسطحا كما كان يصله .

وفى حديث الانك نزلت الآيات الخاصة بها فى سورة النور ، وفى فتنة المنافقين الأولى نزلت سورة « المنافقون » . .

ومن نوادر الحكمة العالية في غزوة بنى المصطلق أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق جارية من السبى هي جزيرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس القوم وتزوجها ، فحين فعل ذلك أطلق كل مسلم كل أسيرة في يده من بنى المصطلق قائلين : لا يجوز لنا أن نبقى اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا في أيدينا ، وكان هذا التصرف سسببا في اعتناق بنى المصطلق جويعا الاسلام ، حتى قالوا : ما من امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث رضى الله عنها .

#### بين يدى الحديبية:

وقبل أن ينتقل جهاد النبى صلى الله عليه وسلم انتقالته الكبرى نحو فتح مكة حدثت عدة سرايا أعقبتها غزوة الحديبية أو صلح الحديبية .

ولا بأس من ذكر هذه السرايا على حسب ما أورده صاحب كتاب متور اليتين ـ رحمه الله ـ

س فقد كانت هناك سرية عكاشة بن محض فى أربعين راكبا للاغارة على بنى أسند الذين كانوا يؤذون من يمر بهم من المستلمين ٥ وقد عاد الركب بعد أن استاق مائة من الابل ٥ ولم يلق كيدا ..

\_ وسرية محمد بن مسلمة فى عشرة من المسلمين لتأديب الأعسراب بدى القصة الذين يريدون الاغارة على نعم المسلمين ، ولم يعد من هده السرية سوى قائدها ، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأرسل اليهم أبا عبيدة بن الجراح ، فهرب الأعراب أمامه فاستاق تعمهم ورجع ، وكانت هذه السرية في ربيع الأول وربيع الآخر .

- وسرية زيد بن حارثة الى بنى سليم الذين اشتركوا مع الأحزاب يوم الخندق ، وعادت السرية ببعض الأسرى والغنائم ، وكانت في ربيبع الآخر أيضنا .

- وسرية زيد بن حارثة أيضا لاعتراض عير قريش في طريقهبا للكة ، معنمها زيد ، وأسر جميع من فيها ومنهم أبو العاص بن الربيع زوج الكة ، معنمها زيد ، وأسر جميع من فيها ومنهم المو العاص بن الربيع زوج

زبنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد استنجار العاص بزينب فأجارته واحترم النبى صلى الله عليه وسلم جوارها ، فرد عليه ماله ، وحين وصل الى مكة أعلن اسلامه ورجع الى المدينة مسلما ، فرد النبى صلى الله عليه وسلم عليه زوجه .

ولم بشا أن يعلن العاص اسلامه في المدينة حتى لا يظن أنه أسسلم طمعا في مال القوم الذي كان معه ، ولكنه بعد أن أوفي بما عنده لأهل مكة قال لهم : هل بقى لاحد في ذمتى شيء ؟ قالوا : لا . قال : فاني أشسهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، والله ما منعني من الاسلام عنده الا تخوفي أن يظنوا أني أردت أن آكل أموالكم ، غلما أداها الله اليكم وفرغت منها أسلمت .

- وسرية زيد بن حارثة ايضا فى جمادى الآخسرة للاغارة على بنى ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة ، فهربوا أمامه ، فاستاق تعمهم وشــــاءهم .

\_ وسرية زيسد بن حارثة فى رجب للاغارة علسى بنى غزارة الذين كانوا قد تأعرضوا لزيد وهو راجع من الشـــام وسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه ، وقد دهمهم زيد ورجاله فى معاقلهم ، وأحاطوا بهم ، وقتاوا منهم جمعا كبيرا ، وأسروا بعضهم وغيهم امرأة اغتدى بها النبى صلى الله عليه وسلم أحد الأسرى من المسلمين فى مكة .

س وسرية عبد الرحمن بن عوف فى شعبان مع سبعمائة من اصحابه لغزو بنى كلب فى دومة الجندل وكانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم لهم : اغزوا جميعا فقاتلن من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا ، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم .

وحين وصلوا اليهم دعاهم عبد الرحمن الى الاسلام فأسسلم رئيس القوم الأصبغ بن عمرو وكان نصرانيا ، وأسلم معه جمع من قومه ، ورضى الباقون باعطاء الجزية .

س وفي شعبان أيضا كانت سرية على بن أبى طالب في مائية لغزو بني

سبعد بن بكر بفدك ، لأنهم كانوا يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين ، وقد عاد على ومعه خمسمائة بعير والفا شساة أما الرجال فكانوا قد تفرقوا بددا خوفا ورعبا .

— وسرية عبد الله بن رواحة فى ثلاثين من الأنصار الى خيبر أيضا لاستمالة أسير بن رزام الذى تولى زعامة اليهود بعد كعب ، وكان قد بلغ المسلمين أنه يحرض غطفان عليهم ، وقبل أسير أن يسير مع المسلمين فى ثلاثين يهوديا الى النبى صلى الله عليه وسلم تائبا مما حدث حتى يأمن على أهله ودياره ، ولكنه فى الطريق غدر وأراد أن يقتل ابن رواحة فقتله عبدالله وقتل من معه ،

وفى شوال وقد جماعة من عكل وعرينة فأظهروا الاسلام ، وكانوا سقاما فعالجهم النبى صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم لم يحفظوا النعمة فأغاروا على راع للمسلمين فقتلوه واستاقوا الابل ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر الفهرى بأن يلحق بهم فى عشرين فارسا ، فلحقوهم واعادوهم الى المدينة فقتلوا جزاء خيانتهم وغدرهم ، وطبقت عليهم الآية الكريمة ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويعسمون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) المائدة ٣٣.

- وحاول أبو سفيان أن يكلف رجلا يغتال النبى صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبى عرف ما فى ذهن الرجل حين رآه فى المسجد ، فقال له : ما شانك ؟ ماضطرب الرجل وستقط الخنجر الذي كان يخفيه ، ثم تاب وأسلم ، لقد عصهه الله كها وعده يذلك .

واراد عمرو بن اميـة الضمرى ومعـه رفيق له النوجـه الى مكة للاقتصاص من أبى سفيان جزاء عمله ، ولكن الله أراد بأبى سفيان خـيرا فنجا من الرجلين ليكون أول من يســلم ببده مفاتيح مكة للنبى صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن اسلم فى الطريق الى فتح النبى لها ٠٠

هذه سرايا وأحداث كانت مقدمة لغزوة الحديبية ، فقد كانت هسذه السرايا بمثابة الاعلان الجرىء لقوة المسلمين حتى لا يعترض طريقهم أحد مسالمين أو محاربين .

#### غــزوة الحديبية:

ثم جاعت غزوة الحديبية بعد تلك الأحداث ، وكانت في ذى القعدة سنة سنت من الهجرة ، ويطلق عليها صاح الحديبية نظرا للنتيجة التي انتهت اليها .

وقصة هذه الغزوة ملخصة من كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أعلن أنه يريد أداء العمرة ، فنبعه عدد كبير من المهاجرين والأنصار يقدر عددهم بألف وأربعمائة ، وأهرم بالعمرة فى الطريق ، وساق أمامه الهدى دلالة على أنه لم يخرج محاربا ، بل خرج معظما لله وبيته ،

وفى انناء الطريق بلغه أن قريشا جمعت له جموعا غفيرة لتمنعه من دخول مكة ، فغير طريقه المعتاد وسار بين الشيعاب الصعبة الشياقة حتى وصل الى مكان يسمى الحديبية وهناك بركت راحلته ، فقال المسلمون : لقد خلأت القصواء وبركت بغير علة حفال عليه الصلاة والسلام : ما خلأت وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ، والذى نفسى بيده ما تدعونى قريش لخصيلة فيها تعظيم حرمات الله الا أجبتهم اليها .

وكان بالمكان الذى نزلوا فيه عين تسمى عين الحديبية وهى قليلة الماء لم يلبث المسلمون أن نزحوه فنزع النبى صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأمر بأن يوضع في العين ففاض الماء وما زال يغيض حتى صدروا منسه في

وجاء بدیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر معه یقول: انی ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نزلوا میاه الحدیبیة ومعهم العوذ المطافیل ـ یقصد خرجوا ومعهم ما یحتاجون الیه ـ وهم مقانلون وصادوك عن البیت ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم: انا لم نجیء لقتال أحد ولکنا جئنا معتمرین ، وان قریشا قد نهکتهم الحرب وأضرت بهم ، فان شاءوا ماددتهم مدة ویخلوا بینی وبین الناس فان أظهر فان شاءوا أن یدخلوا نیما دخل فیه الناس فعلوا والا فقد جموا ـ استراحوا ـ وان هم أبوا فوالذی نفسی بیهده فعلوا والا فقد جموا ـ استراحوا ـ وان هم أبوا فوالذی نفسی بیه الاقاتلنهم علی آمری هذا حتی تنفرد سالفنی ، ولینفذن الله امره .

فعاد بديل بذلك الى قريش ، فجاء عروة بن مسعود ليفاوض النبى صلى الله عليه وسلم ، فرأى ما هاله من أمر النبى صلى الله عليه وسلم ومكانته بين أصحابه ، رأى قوما يتسابقون فى افتدائه بكل ما يملكون ، وبتنافسون فى التقرب اليه بكل ما يقدرون ، ولم يملك الا أن يقول لقريش حين عاد اليهم : أى قوم لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر كسرى والنجاشى ، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ، وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . .

وعادت قريش فأرسلت سهيل بن عمرو ممتلا لها في كتابة عهسد الصلح بين المسسلمين وقريش ، وكانت خلاصة هذا الصلح أن يعود المسلمون في عامهم هذا فلا يدخلوا مكة ، ولهم أن يدخلوها في العام القادم وليس معهم الا السيوف في قرابها . وأنه لا يأتي رجل من المشركين الي النبي وأن كان على دين الاسلام الا رده عليهم وأنهم لا يردون من يأتيهم من المسلمين ، وأن الحرب توضع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين عشر سنين ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد المسلمين دخل فيه .

غانضمت خزاعة الى عهد المسلمين وانضمت بكر الى عهد قريش .

### المسلمون والصلح:

ولم يرض هددا الصلح كثيرا من المسلمين ، فانهم كانوا قد تهيئوا لدخول مكة التي يشتاقون اليها ، خاصة وأنهم سمعوا أن النبي صلى الله

غليه وسلم رأى في منامه انه دخل مكة غتيقنوا من ذلك لأن رؤياه حق . كما أن نصوص الصلح غيها مساس \_ من وجهة نظرهم \_ بعزة هذا الدين الذي يعتنقونه حتى قال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: الست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قال : الست على حق وعدونا على باطل ؟ قال : بلى . قال : البس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى . قال : البس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى . قال : فغيم نعطى الدنبة في ديننا اذن ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : انى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . قال عمر : أولست كنت تحدثنا أننا سنأبي البيت نطوف به ؟ قال : بلى ، أفأخبرنك أنك تأتيه في عامك هذا ؟ قال عمر : لا ، قال : فانك آنيه ومطوف به .

وطلب النبى صلى الله عليه وسلم من اصحابه أن ينحروا ويحلقوا فوجموا ، فأنكر دلك منهم ، وخشى عليهم من غضب الله . فأشارت عليه أم سلمة رضى الله عنها قائلة : اخرج اليهم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى ننحر بدنك و دعو حالقك فيحلقك ، فضعل ذلك ، فما بقى أحد من المسلمين لا بفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### سمية الرضوان:

وحدث فى أثناء هذه الفزوة ما يطلق عليه المسلمون بيعة الرضوان التى نزلت فى شانها فوله تعالى فى سورة الفنح (( القدرضى الله عن المؤمنين الله يها يهونك ندنت التسجرة )) .

وسبب هذه البيعة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد أرسسل عثمان بن عفان الى قريش قبل كنابة الصلح مفاوضا ، فاحتبسته قريش حتى أشيع أنه قنل ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك : لا نبرح حتى نناجز القوم ، ودعا الى البيعة ، فكانت بيعة الرضوان ، يأخذ بيد أصحابه الواحد تلو الآخر يبايعونه على الموت ، ثم أخذ في النهاية بيد نفسه وقال هذه عن عثمان ، ثم عرف القوم بعد ذلك أن شسائعة قتل عتمان غير صحيحة .

وفى هذه الغزوة نزلت سورة الفنح التى تبشر بالنصر ، وتثنى على موقف المؤمنين الصادقين كما تنعى على المنافقين والمخلفين موقفهم وتخاذلهم،

وتشير الى الحكمة الجليلة التى تجلت فى موقف النبى صلى الله عليه وسلم وموافقته على هذا الصلح دون دخول مكة ، وتصدق النبى صلى الله عليه وسلم فى رؤياه (( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين لا تخافون ، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا — هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا )) الفتح ٢٧ ، ٢٨ .

### حكمة عاليــة:

لقد كان هذا الفتح مقدمة كبرى لفتح مكة ، وهو وان كان المسلمون لم يتنبهوا لحكمته الا مؤخرا الا أن حكمته بدأت تظهر شيئًا فشيئًا ، حتى ادرك المسلمون أن النبى صلى الله عليه وسلم يدرك ما لا يدركون ويتوقع ما لا يتوقعون .

لقد أمن الناس منذ هذا الصلح بعضهم بعضا ، فبدأت غشاوة الكفر تزول عن قلوب الكفار فيتفهمون الاسلام على حقيقته ، لقد انهار طغيان قريش الذي كانت تتسلط به على الرقاب وتحول به بين الناس وبين مجرد التفكير ، ويكفى أن يسلم قائد عظيم كخالد بن الوليد وكعمرو بن العاص ، نتيجة لزوال الحائل البغيض الذي كان يحول بين المشركين والتدبر في عظمة هذا الدين ، لقد كان القتال وحميته وأنفة الكفر تستولى على عقولهم ، أما الآن فقد وضعت الحرب أوزارها ، فعلى ذوى العقول أن يعيدوا النظر في موقفهم ويناقشوا أنفسهم ويصححوا خطواتهم .

ولقد تخلى عن قريش بهذا الصلح حلفاؤها فلم يعودوا يظاهرونها على حرب المسلمين كما كانوا يفعلون .

ان النصوص التى ظنها المسلمون اجحافا بهم لم تكن فى حقيقة الأمر الا فى مصلحتهم ومسايرة لأهدافهم ، فما عليهم ان يرجعوا هــذا العـام الى المدينة على أن يعودوا فى العام القادم ليدخلوا مكة آمنين غير متوجسين من عدوهم أو محتسبين لغدره وحربه ، فيكمل بذلك تقربهم الى الله وتفرغهم لعبادته دون أن يشغل بالهم شيء غير ذلك .

أما موافقة النبى صلى الله عليه وسلم على البند الخاص بأن من جاء من المشركين الى المسلمين يردونه ولو كان قد أسسلم ، وأما من ذهب من المسلمين الى المشركين لا يردونه ، فقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى حكمة موافقته قائلا : انه من ذهب منا اليهم فأبعده الله ، ومن جاء منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا .

أجل ، فما حاجمة المسلمين برجل لم يتعمق الايمان في داخله ، بل هو أقرب الى الكفر منه الى الايمان ؟ أما الذى يأتى مسلما ويرد فتلك الني تركت أثرها فى نفوس المسلمين ، وظهر هاذ الأثر قويا حين أقبل أبو جندل بن سمهيل بن عمرو و وسهيل اذ ذاك سمفير قريش في كنابة انصلح و جاء أبو جندل يرسف في أغلله يريد أن يلحق بالمسلمين ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم يسمح لأبيه سمهيل أن يسترده ، فقال أبو جندل : أأرد الى المشركين يفننوني في ديني ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : يا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك عليه وسلم : يا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ، انا أعطينا القوم عهودا وانا لا نغدر بهم ،

وابنلع المسلمون المرارة وسكنوا ، وجاء بعد ذلك الى المدينة رجل آخر من قريش اسمه أبو بصير ، فأرسلت قريش في طلبه رجلين يستردانه ، فسلمه الذي صلى الله عليه وسلهم اليهما ، ولكن المرارة في هسذه المرة أصبحت غصة .

الا أن الله أراد أن يجلى للمسلمين الحكمة المالية في تصرف رسوله الحكيم ، فقد غافل أبو بصير أحد حارسيه في الطريق الى مكة وأخذ منه سيفه وقتله ، وفر الآخر ، وكان ذلك في مكان اسمه « ذو الحليفة » .

وعاد أبو بصير الى النبى صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا نبى الله ، قد والله أوفى ذمتك ، قد رددتنى اليهم فأنجانى الله منهم ، ولحق أبو بصير بسناحل البحر ولم يلبث أن لحق به أبو جندل أيضا ، وأصبح المكان الذى لجآ اليه مثابة للمسلمين من أهل مكة ، ثم أخذوا يتربصون بعير قريش يقطعون عليها الطريق ، ويقتلون من فيها ويغنمون فيها ) فاشتد الأمر بقريش حتى أرسلت الى النبى صلى الله عليه وسلم من يناشده الله والرحم

أن يقبل هؤلاء الفارين عنده حتى سلم لها تجارتها وأهلها ، وبذلك أعطت مريش بيدها وتنازلت مرغمة عن ذلك الشرط الذي نغص المسلمين .

وبذلك تنبه المسلمون الى أن نظر النبى صلى الله عليه وسلم أسبق من نظرهم وأبعد ، وأن تصرفه أنما هو محروس بالعناية الالهية التى تسدده وتوجهه .

## دور كريم للمرأة:

ولقد برز دور المرأة واضحا حين أشدارت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها على النبى صلى الله عليه وسلم بأن ينحر هديه ويحلق رأسه ليفعد المسلمون فعله ويحذوا حدوه ، وكان رأيها خيرا وبركة فأذهب عن المسلمين الضراء المتوقعة لمهم لاغضابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن اشارتها رضوان الله عليها افتياتا على رأى الرسول ، ولكنه افساح منه للفرصة أمام المرأة لتقول كلمتها في ظدل دولة مسماح كريمة تعتز بجناحيها معا ، وقد عرف الاسلام للمرأة حقها وأنصفها وكان أول من يعتز بمشورتها في عظائم الأمور ، تلك هي سماحة الدين وعظمته ام

أفسيح الاسلام صدره للمرأة وأشركها في الفزو ، الى درجة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه حين يفزو ، فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه ، ولم يكن خروج المرأة في الغزو سلبيا ولكن كانت تقوم بعمل ايجابى ، يدل عليه موقف نسيبة بنت كعب في غزوة أحد ، وما يرويه الاستاذ محمود شلبى في كتابه حياة رسول الله : من أن امرأة من بنى ففار قالت : أتيت رسول الله ضلى الله علية وسلم في تسوة من غفار ، فقلنا : يارسول الله ، قد أردنا أن نخرج معك الى وجهك هدذا ــ وهو يسيئ الى خيبر ــ فتداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا ، فقسال قالى بركة الله . قالت : فخرجنا معه .

#### حتب کریم :

وفي حديث عروة بن مسمعود لقريش ما يدل على الحب الشسديدة من جانب المسلمين للنبى صلى الله عليه وسلم ٤- فقد أخبرهم بأن المسلمين

ينثانسون في محبته ويتسابقون الى التبرك بآثاره ، نهم يبتدرون ما تبقى من وضوئه للانتفاع ببركته ، والتوسل بآثار النبى صلى الله عليه وسلم وجاهه امر مشروع لا ينكره الا كل من سدت في وجهه نوافذ محبة النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد اورد الترمذى والنسسائى والبيهقى وغيرهم عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا أعمى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ، وهم جلوس معه ، فشكا اليه ذهاب بصره ، فأمره بالصبر ، فقال : ليس لى قائد وقد شسق على فقسد بصرى ، فقال : ائت الميضاة فتوضا ، ثم صل ركعتين ، ثم قل : اللهم انى اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد انى توجهت بك الى ربى في حاجتى لتقضى لى ، اللهم شفعه في ، وفي بعض الروايات بزيادة : فان كان لك فمثل ذلك س أى ان كان لك حاجة س قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا س أى الرجل س فكان بصيرا (١) .

### غزوة خيبر:

وهذه الغزوة التى أشار اليها القرآن الكريم بقوله في غزوة الحديبية : ( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا )) .

كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة ، وهذا حديثها مختصرا :

كان يهود خيبر من أكثر المثيرين للأحزاب خسد المسلمين في غزوة
المخندق ، وظلوا يؤلبون الأعراب على حربهم ، فكان لابد من التخلص منهم .
وكاثوا يتحصنون في حصون قوية متعددة تبعد عن المدينة بمائة ميل .

وقد أقبل عليهم النبى صلى الله عليه وسلم في ألف وأربعمائة مقاتل ما بين فارس وراجل ، أخسذوا يهاجمون الحصون التي راحت تتداعى الواحد تلو الآخر ، وما بقى منها حاصره المسلمون حصارا شديدا محكما ،

وطال أمد الحصار لهذه الحصون المتبقية حتى ابتنى النبى صلى الله عليمه وسلم مسجدا اشمارا للمسلمين بالاسمتقرار وارهابا للعمدو

<sup>(</sup>١) راجع نقه السيرة للبوطي ص ٢٥١ هامش .

بأن المسلمين ليس في عزمهم العودة دون فتح ، وقد أبلى المسلمون في فتح حصون خيبر بلاء حسنا على الرغم من تفاني اليهود في الدفاع عنها .

وحين طال بالمسلمين الانتظار قال النبى صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يولى الدبر يفتصح الله على يديه ، قال عمر حق بعض الروايات ما تمنيت الامارة الا في هسده المرة ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم استدعى على بن أبى طالب ، فوجد بعينيه رمدا ، فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن بهما وجع ، وأعطاه الراية والبسه درعه ودفع اليه سيفه ، ثم قال : اللهم اكفه الحر والبرد ، فوالله لأن يهدى الله بك رجسلا واحسدا خير من حبر النعم ، وقاتل على رضى الله عنه حتى كان الفتح على يديه ، وغنم المسلمون كل ما في الحصون من أموال .

روى ابن اسحاق عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : خرجنا مع على بن أبى طالب رضى الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ، فلما دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتلهم فضربه رجسل من يهود فطاح ترسه من يده ، فتناول على عليه السلام بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده حين فرغ ، فلقد رأيتنى فى نفر سبعة معى أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه .

وليس هذا بغريب فقد قلب الله الأعيان في يد على استجابة لدعوة النبى صلى الله عليه وسلم له ، فأصبح ما يتقسل حمله في يده خفيف ، وتلك كرامة الله لأوليائه المخلصين .

وقال الرواة: ان حصنين هما « الوطح والسلالم » استسلما مصالحة على أن يترك أهلهما الأموال ويجلوا ، ويحقن النبى صلى الله عليه وسلم دماءهم ، غواغقهم على ذلك ، ثم سألوه أن تبقى خيبر تحت أيديهم يعملون فيها ويزرعون أرضها ولهم شطر ما يخرج منها ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، على أنه أذا شاء أن يخرجهم منها خرجوا .

وقد سبيت في هدده الغروة صفية بنت حيى بن أخطب زعيم بني النضير ، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها .

ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في خيبر من مكيدة امرأة يهودية كل طبخت له شاة مسمومة ، وأعلمه الله بذلك ، غلم يأكل منها ، وكان صاحبه بشر بن البراء قد أكل منها غمات لوقته ، وحين أحضرت المرأة سألها النبى صلى الله عليه وسلم : لم فعلت ذلك ؟ فأجابت : قلت : ان كان نبيا فلن يضره وأن كان كان كان كان نبيا فلن يضره انها قتلت قصاصا في بشر بن البراء ، والأرجح أنها أسلمت فعفا عنها الله لأن الاسلام يجب ما قبله .

## قدوم مهاجري الديشة:

وجاء بعد انتهاء الفتح المسلمون الباتون الذين كانوا قد هاجروا اللى الحبشة ، وكانوا ستة عشر رجلا ، على رأسهم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ، ففرح النبى صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وبمقدم جعفر خاصة ، حتى قال : ما أدرى بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ وقد سر جعفر بترحيب النبى صلى الله عليه وسلم بمقدمه حتى قام يرقص طحا ،

# تأملات في الفروة :

لقد كانت غزوة خيبر ايذانا بالد الاسلامى الذى بدأ يأخذ طريقه في الآغاق ، وانه وجب التبشير بهذا الدين حتى يظهره الله على الدين كله ، ولقد كانت هذه الغزوة من قبيل الحرب الوقائية الضرورية التى يلجأ اليها القواد تأمينا لدولهم قبل أن يفاجئهم العدو ، فالمسلمون كانوا لن يهدأ لهم بال طالما اليهود شوكة في جوانب الجزيرة العربية يؤلبون أهلها على الدعوة الأسلامية .

وفى هذه الغزوة معجزة صريحة للنبى صلى الله عليه وسلم حين تفل فى عين على رضى الله عنه فبرأت باذن الله ، وفى نجاته من الشاة المسمومة ، وليس من شك في أن هذين دليلان على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله مؤيده وناصره وعاصمه ، كما أن فيهما شبهاده لعلى كرم الله وجهه بالكرامة ورفعة المنزلة حين قال النبى صلى الله عليه وسلم: لأسلمن الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ، حتى لقد استشرف الصحابة جميعا لهذا التكليف الذى بنى على نقرير غاية في الشرف والرفعة ، فكان على هو الجدير بذلك ، وهذا الميدان هو الذى يجب أن يتنافس فيه النساس .

وفى فرح جعفر الذى جعله ينراقص طربا استدلال على جواز الاهتزاز عند غلبة الوجد بدائع الحب لله ولرسوله والتشوق اليهما ، بشرط الصدق فى ذلك وعدم الرياء ، وصدق الله تعالى اذ يقول : (( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خبر مما يجمعون )) يونس ٥٨ ، فان فرح المؤمن بالله وطربه برضاه عنه ، ولقد تنبه الى هذا الاستنتاج الامام السهيلى فى الروض الانف ، حيث قرر أن تحجال جعفر فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون انكار النبى صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون مستندا للذين يتواجدون حتى يحملهم ذلك الوجد على أن يرقصوا ، ومداد الأمر كما قلت هو الصدق والاخلاص وحسن النية .

وكان قتح خيبر. ايذانا بفتح فدك ، وهو حصن قريب من خيبر كان يقيم به بعض اليهود ، جاء أهله الى النبى صلى الله عليه وسلم فصالحوه على أن يحقن دماءهم ويتركوا الأموال ، وظلت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعول منها صغار بنى هاشم ويزوج أياماهم ، كما كانت أيضا ايذانا برضوخ اليهود في تيماء لاداء الجزية على أن يظلوا في بلادهم آمنين ، وحين رفض يهود وادى القرى الاستسلام كما استسلم غيرهم حاربهم النبى صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا .

وبذلك أصبحت الجزيرة العربية وقد انقاد يهودها جميعا للمسلمين وقد أمنت من غدرهم وتربصهم ، حتى خلا الجو أمام المسلمين للانطسلاق بدين الله .

#### اسلام خالد بن الوليد :

لقد أصبحت نفس خالد بن الوليد بعد الحديبية مهيأة تماما للاسلام ، فقد رأى من النبى صلى الله عليه وسلم ما ملا نفسه اعجابا واقترابا من الدين الجديد .

وأشرق صباح يوم واذا بخالد ينطلق في طريقه الى المدينة ليعلن السلامه ، ويشاء الله أن يلتقى برنيقين لهما هاذا الاتجاه ، هما عمرو ابن العاص وعثمان بن أبى طلحة ، وكلاهما لا يقل عن خالد رأيا وعقالا وغروسية ومنزلة في قومه .

وتستقبل المدينة الفرسان الثلاثة ، فيفرح النبى صلى الله عليه وسلم بلقائهم ، ويقول المسلمين : رمتكم مكة بأفسلاذ أكبادها ، وقال لخسالد ابن الوليد : الحمد لله الذى هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك الا الى خير ، فقال خالد : يا رسول الله أدع الله أن يغفر تلك المواطن التى كنت أشهدها عليك ، فقال عليه الصلاة والسلام : الاسلام يقطع ما قبله م

## رحلة الاسلام الى الخارج:

كانت أول رحلة للاسلام خارج الجزيرة العربية مصاحبة للمهاجرين الى الحبشة . وقد عاد هؤلاء المهاجرون حلى علمنا بعد فتح خيبر واخذ النبى صلى الله عليه وسلم يعد العدة الى تبليغ رسالة ربه الى أقطار الأرض ، فاختار من أصحابه سفراء من ذوى الحكمة واللياقة ليحملوا كتبه الى الملوك والأمراء .

ومع قيام هؤلاء السفراء بمهامهم كان الجهاد ما زال قائما في داخل الجزيرة العربية عن طريق السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لاخضاع المتمردين ، فقد قاد عمر بن الخطاب ثلاثين مقاتلا الى مكان اسمه « تربة » يقيم به جمع من هوازن يظهرون العداوة للمسلمين ، وقد هرب هذا الجمع قبل أن يصل اليهم عمر -

وقاد بشير بن سعد الانصارى سرية لقتال بني مرة ، ثم سار بعده

اسامة بن زيد لمحاربتهم ايضا بعد ان ظهروا على المسلمين في المرة الأولى ، وقتل منهم من قتل واسر من أسر ، وفي هذه السرية قتل أسامة مشركا نطق بالشمهادة ، فظن انه نطق بها تعوذا من القتل ، وقد آخذه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفعلة ، ونزل فيها قوله تعالى : ((ولا تقولوا الن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مفاتم كثيرة )) النساء ؟ ٩ .

وقاد بشير بن سعد أيضا سرية أخرى لمقاتلة جماعة من غطفان حرضهم عيينة بن حصن ولم يظفر الا برجلين أسلما ولكنه عاد بغنائم كثيرة .

هذه السرايا كانت تأديبية في الجهات القريبة من المدينة حتى يضمن المسلمون المدوء والأمن .

أما السفارة الى الملوك والرؤساء فقد قام بهسا جلة من الصحابة السموا بالحكمة ورباطة الجاش والفصاحة وحسن التصرف مصداقا لقول الشاعر الحكيم:

اذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه

#### الى قيصر:

واختير دحية الكلبى رسولا الى قيصر ملك الروم ، فحمل كتاب النبى صلى الله عليسه وسلم اليه فقرأه فى جمسع من قومه ، وكان فى نهايته : ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )) وهذه آية من سورة آل عمران ختم بها النبى صلى الله عليه وسلم كتابه .

ونصادف أن كان أبو سفيان مع رهط من قريش في تجارة الى الشام ، ما ستدعاه قيصر لينساله عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ووجه اليه عدة اسئلة منها:

ما نسب الرجل غيكم ؟ قال أبو سفيان : هو فينا ذو نسب م

قال قيصر : هل تكلم بهذا القول احد منكم قبله ؟ قال : لا .

قال قبصر : هـل كنتم تنهمونه بالكذب قبدل أن بتول ما قال ؟ قال أبو سفيان : لا . قال قبصر : هل كان من آبائه من ملك ؟ قال : لا .

قال قيصر : هل بتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : ضعفاؤهم .

قال قيصر : هل يزيدون أم ينقصون ؟ أجاب أبو سفيان : بل يزيدون ٠

قال قيصر : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ قال أبو سفيان : لا .

قال قيصر : هل مغدر اذا عاهد ؟ قال أبو سفيان : لا ، وندن الآن قى ذمة لا ندرى ما هو فاعل فيها .

قال قيصر : هل قاتلتموه ؟ قال : نعم ، قال قيصر : فكيف حربكم مغه ؟ قال : الحرب بيننا سجال .

قال قيصر : فيم يأمركم ؟ قال أبو سفيان : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، وينهى عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمر بالصلاة والصدق والعقاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . .

وكانت اجابات أبى سفيان كافية لاقنساع قيصر بان مرسل الكتاب نبى مرسل ، قال ابن سعد في طبقاته : فجمسع هرقل عظماءه وحاشيته وقال لهم : يا معشر الروم ، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى ابن مريم ؟ قالوا : وماذاك أيها الملك ؟ قال : تتبعون هسذا النبى العربي ، فحاصسوا حيصة حمر الوحش وتناجزوا ورفعوا الصليب ، فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من اسلامهم وخاف على نفسه وملكه فسكتهم ، ثم قال : انما قلت لكم ما قلت لأخبركم وأنظر كيف صلابتكم في دينكم ، فقد رأيت منكم الذي أحب ، فسجدوا له .

#### الى كسرى:

واختار النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمى الى كسرى ، يدعوه فى كتاب أرسله معه الى الاسسلام ، ولكن كسرى لم يحسن استقبال الرسول ومزق الكتاب ، وحين بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال : مزق الله ملكه ، ولم يكتف كسرى بذلك ،

بل ارسله الى عامله على اليمن « باذان » يأمره ان يبعث رجلين الى النس صلى الله عليه وسلم لياتياه به ، وحين قدم هذان الرجلان الى النبى صلى الله عليه وسلم وبلغاه ما امرا به تبسم وقال : ابلغا صاحبكما ان ربى قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها ، وكانت ليلة الثلاثاء لعشم ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع ، ورجع الرسولان الى «باذان » فاخبراه بذلك ، وحين تحقق منه اسلم هو ومن معه ،

## الى أمير بصرى :

وأرسل عليه الصلاة والسلم الحارث بن عمير الأزدى الى أمير بصرى ، وفي الطريق اليه قابله شرحبيل بن عمرو الغسائي فقتله بعد أن عرف وجهته ، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره .

## الى امير دمشق:

وارسل النبى صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الى امبر دمشق الحارث بن أبى شمر ، وحين قرأ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم رمى به الى الأرض ، وقال : من ينزع ملكى منى ؟ وهم بارسال جيش لحاربة المسلمين ، ولكن قيصر ثناه عن ذلك ، فرد أمير دمشق « شسجاعا » بالحسنى .

## الى ملك البحرين:

وحمل العلاء بن الحضرمى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى ملك البحرين ، وكان المنذر رشيدا موغقا ، رحب بالاسلام حين بلغه ، قال له العلاء : يا منذر انك عظيم العقل فى الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة ، ان هذه المجوسية شر دين ، ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب ، ينكحون ما يستحيا من نكاحه ، ويأكلون ما يتنزه عن أكله ، ويعبدون فى الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة ، ولست بعديم عقل ولا رأى ، فانظر هل ينبغى لمن لا يكذب فى الدنيا ألا نصدقه ؟ ولمن لا يخون ألا نأتهنه ؟ ولمن لا يخلف ألا نثق به ؟ هذا هو النبى الأمى الذى والله لا يسستطيع ولمن لا يقول : ليت ما أمر به نهى عنه ، أو ما نهى عنه أمر به ، أو ده قل السيرة )

ليته زاد في عنوه أو نقص من عقابه ؛ اذ كل ذلك منه أمنية أهل العقـــل وفكر أهل النظر .

وأسلم المنذر وعرض الاسكلم على قومه عمنهم من آمن ومنهم من رفض .

#### الى المقوقس :

وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسسلم الى المقوقس هاكم مصر هو حاطب بن أبى بلتعة ، وقد قرأ المقوقس الكتاب الذى حمله اليه ورد ردا حسنا ، وارسل الى النبى صلى الله عليه وسلم هدية كريمة .

وحين سأل المقوقس حاطبا: ما منعه ان كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده ؟ أجاب حاطب بقوله: ما منع عيسى وقد أخدة قومه ليقتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم ؟

فقال المقوقس : أحسنت ، أنت حكيم جاء من عند حكيم .

ثم قال حاطب للمقوقس: ان هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى ، ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى الا كبشارة عيسى بمحمد ، وما دعباؤنا اياك الى القرآن الا كدعائك أهل التوراة الى الانجيل ، وكل نبى ادرك قوما فهم أمته فحق عليهم أن يطيعوه ، وأنت ممن أدرك هذا النبى ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به .

#### الى ملكى عمان:

وكان عمان يحكمها أخوان هما جيفر وعبد ابنا الجلندى ، وحمسل اليهما عمرو بن العاص رسالة النبى صلى الله عليه وسلم ، وحين وصل عمرو لقى عبدا أولا ، فسأله عما يأمر به النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : انه يأمر بطاعة الله عز وجل ، وينهى عن معصسيته ، ويأمر بالبر وصلة الرحم ، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب، الخمر وعن عبادة

الحجر والوثن والصليب ، فقال عبد : ما أحسن هذا الدين : ولو كان أخى يتابعنى لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به .

وما زال عمرو بن العاص بهما حتى ألان الله قلبيهما للاسلام وأقرهما النبى صلى الله عليه وسلم على حكم قومهما .

#### الى ملك الدمامة:

وأرسل النبى صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامرى الى هوذة بن على ملك اليمامة ، فلما قرأ الكتاب قال : ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله ، وأنا شاعر قومى وخطيبهم ، والعرب تهاب مكانى ، فاجعل لى بعض الأمر أتبعك .

وحين بلغ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك قال : لو سالنى قطعــة من الأمر ما فعلت ، باد وباد ما في يديه ، نلم يلبث أن مات .

ولو لم يشترط ذلك لولاه النبى صلى الله عليه وسلم على قومه فقد كان يولى على كل قوم قبلوا الاسلام كبيرهم .

#### الى ملك الحبشة:

وأرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى النجاشى ملك الحبشة عمرو ابن أمية الضمرى ، فاحترم كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الذى حمله اليه ، ورد عليه ردا جميلا .

ومن خلال ما مر بنا من هذه البعوث التى تبعتها بعوث آخرى كثيرة ندرك أن النبى صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه كما أمره ، فقد بعثه الله الى الناس كافة بشبرا ونذيرا ، وقد أوفى ذمته وأدى أمانته ، وكما رأينا فان بعض الملوك رد ردا حسنا ، وبعضهم أساء التصرف ورد ردا قبيحا ، كما حدث من كسرى ومن الحارث بن أبى شمر ، وبعضهم كان فى تهاية الحمق فقتل الرسول .

اننا جميعا نفهم من ابلاغ الدعوة الى الملوك والرؤساء في خارج الجزيرة العربية أن دعوة الاسالم ليست قاصرة على الجزيرة وحدها

ولا على العرب وحدهم ، ولكنها دعوة عامة شاملة للناس جميعا على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وبلادهم ، والاسلم دعوة عالمية يفهم ذلك من تعاليمها ومبادئها الصالحة لكل زمان ومكان ، ومن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ابلاغ الدعوة الى العالم يتخذ المسلمون في كل زمان ومكان واجبهم في النبشير بهذه الرسالة السامة لإنقاذ الناس من الظلمات الى النسور ،

#### عمرة القضاء:

وكانت فى ذى القعدة سنة سبع ، وهو الشهر الذى صده فيسه المشركون عن البيت الحرام فى العام السابق ، وخرج عليه الصلاة والسلام فى الفين ، ولم يتخلف عنه ممن كانوا معه فى الحديبية الا من مات أو استشهد فى خيبر ، وأرجف المشركون أن المسلمين فى عسرة وجهد ، فوقفوا عند دار الندوة لينظروا اليهم شامتين ، فقال صلى الله عليه وسلم : رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسسه قوة ، ثم اسستلم الركن وهو مضطبع بردائه ، وقد اخرج عضده اليمنى وأخذ يهرول ويهرول أصحابه معه ثلاثة الشواط .

وكان ابن رواحة آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء دخوله مكة وهو ينشهد :

خطوا بنى الكفار عن سبيله خطوا بنى الكفار عن سبيله خطوا فكل الخير في رسوله يسارب انى مصؤمن بقيصله أعصرف حصق الله في قبصوله نحصن قتلناكم على بأوبله كما قتلناكم على بنزيله غربا يزيل الهام عن مقيطه ويذهل الخليال عن خليله

وقد أراد عمر رضى الله عنده أن يكفه عن متابعة القول فقال له: يأبن رواحة ، أبين يدى رسدول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: خل عنه ينا عمر

غانها أسرع فى نكايتهم من نضح النبل ، ثم التفت النبى صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن رواحة وقال له: قل: لا الله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الآحزاب وحده ، فقالها ابن رواحة وقالها الناس من بعسده ، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى حتى استلم الركن بمحجنه .

وبعد الفراغ من الطواف والسعى نحر النبى صلى الله عليه وسلم هديه عند المروة ، ثم حلق تتميما لأعمال العمرة ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد خلف مائتين من أصحابه بالسلاح عند بطن ياجح ، وأمرهم أن يكونوا متفطنين لأى غدرة من جانب قريش ، غلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم عمرته أمر مائتين ممن معسه أن يذهبوا الى بطن ياجح ليحلوا محل اخوانهم حتى يؤدوا المناسك كما أدوا ، ففعلوا .

وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام ، وقد بهر كثيرا من المشركين نور الاسلم ، ومالت قلوبهم اليه ، حتى خشى عتاة الكفر من بقاء المسلمين أكثر من ذلك ، فطلبوا اليه الخروج فقد مضت المدة المضروبة في الصلح .

وكانت ميمونة بنت الحارث اخت أم الفضال زوجة العباس ابن عبد المطلب ممن شاهد المسلمين ، فداخل قلبها نور الايمان ، وأعلنت رغبتها في اعتناق الاسلام ، بل تمنت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأسرت بذلك الى أختها ، فكلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقبل ، وأصدقها أربعمائة درهم ، ولكنه لم يبن بها الا « بسرف » وهو مكان قرب التنعيم ، وقال بعض المفسرين : انها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية من ساورة الأهزاب : « وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي )) .

لقد أقر الله عين النبى والمسلمين بهده العمرة ، وقد دخلوا مكة بعد طول اغتراب آمنين محلقين رءوسهم ، وتحقق وعد الله بما رآه النبى صلى الله عليه وسلم في رؤياه : (( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخلفون ، فعام ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا )) .

#### نسسرایا:

وفي السنة الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا: منها سرية غالب بن عبد الله الليثي الى بنى الملوح الذين يقيمون بالكديد ، وتمكن غالب ومن معه أن يستاقوا نعم القوم وشاءهم ، وهين جاء الصريخ الى بنى الملوح خرجوا للمسلمين بما لا قبل لهم به ، ولكن الله أرسل سيلا عنيفا حال بين الأعداء والمسلمين ، حتى ان القوم كانوا يرون نعمهم تساق ولا يستطيعون ردها .

نم أرسل النبى صلى الله عليه وسلم غالبا بعد عودته في مائتى رجل لبقنص من بنى مرة بفدك الذين سبق وأصابوا سربة بشير بن سعد ، واستطاع غالب أن يغلب عدوه باذن الله ، فلم يفلت منهم أحد .

وفى ربيع الأول قاد كعب بن عمير الغفسارى سرية الى ذات أطلاح من أرض الشام ، وكان عدد السرية خمسة عشر رجلا ، فوجدوا جما غفيرا دعوهم الى الاسلام فلم يستجيبوا ، واستشهد أفراد السرية جميعا ما عدا كعبا الذى عاد وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يقتص منهم فبلغه أنهم نحولوا من منازلهم . .

وهكذا نجد أن الجهاد لم يفتر ، وأن تبليغ الدعوة قائم وممتد وتتسع حركنه لنشهل أماكن نائيه ايذانا بانطلاقه كبرى قادمة لهده الدعوة الاسلامية العالمية .

#### فسنورة مسؤقة

وهى فى الواقع سرية ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشترك فيها ، وقد سميت غزوه من قبيل المجاز ولكثره المشتركين فيها ولأهميتها . وكانت فى جمادى الأولى سنة نمان .

ومؤتة قريه على مشارف الشام وتسمى اليوم « الكرك » .

وكان الهدف منها الثار ممن قنلوا رسول النبى صلى الله عليه وسلم الى ملك بصرى ، وقد ندب النبى صلى الله عليه وسلم الناس لهذه المهمة ،

فاستجاب له ثلاثة آلاف رجل ، أمر عليهم زيد بن حارثة ، وقال لهم : ان أصيب فجعفر بن أبى طالب ، فان أصيب فعبد الله بن رواحة ، فان أصيب فليرتض المسلمون رجلا منهم .

وكأن النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ من كتاب مفتوح ، فقد كان ما قال .

خرج الجمع لغايته وهم يتذكرون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال فيها: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام ، وستجدون فيها رجالا فى الصوامع معتزلين ، فلا نتعرضوا لهم ، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء .

وحين وصلوا مؤتة وجدوا جمعا غفيرا من الروم قدره الرواة بمائتى النف مقاتل نصفهم من الروم ونصفهم من العرب المتنصرة .

وتفاوض المسلمون فيما يفعلون ، أيقاتلون هـذا العـدد الضخم أم يخبرون رسول الله صلى الله عليـه وسلم بهـذا التفاوت الهائل بينهم وبين عدوهم في العدد ؟ فما عسى أن يصنع ثلاثة اللف أمام مائتى الف ؟ . .

ثم قال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله ان الذى تكرهونهو ماخرجتم لله ، خرجتم تطلبون الشهدة ، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ولكنا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فانما هى احدى الحسنيين ، فقال الناس : صدق ابن رواحة ، واستقر رأيهم على اللقاء .

وأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتــل رضى الله عنه حميــدا شهيدا ، فحمل الراية جعفر فمضى بعده حميدا شهيدا وقد أبلى مثل صاحبه بلاء حسنا ، ثم تلقف الراية عبد الله بن رواحة ، وما زال يقاتل حتى قتــل رضى الله عنه ، واتفق رأى المسلمين على اختيار خالد بن الوليد ، فحمل اللواء وتمكن من تشتيت شمل العدو وادخال الرعب في قلوبهم حتى الزمهم حصونهم ، انتهز هذه الفرصة فانحاز بجيشه عائدا الى المدينة .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة يتابع سير المعركة يراها رأى المين ، فنعى زيدا حين استشهد ، ونعى كذلك جعفرا وابن رواحة حين استشهد كل منهما في وقته ، ثم قال : أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ، وكانت عيناه تذرفان ...

لقد استعمل خالد في هذه المعركة مهارته الحربية ، فأوقع في روع الروم وأتباعهم أن الأمداد تتوالى على المسلمين ، وذلك بما فعله من مخالفة في ترتيب العسكر ، حيث جعل الميمنه ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة ساقة والساقة مقدمة ، وأمر قوما على بعد يثيرون الغبار ، ومكث يناوش الأعدداء سبعة أيام ، وهو يجرهم الى الأمام لينحاز الى مؤتة ، فظنوا أنه يجرهم الى الصحراء لينفرد بهم بعيدا عن حصونهم ، فكفوا عن القتال وولوا الأدبار ، فلم يتبعهم مكتفيا بما حدث .

ولقد كان هذا نصرا عظيما وحكمة بالغة من خالد ، فقد وقر في نفس الأعــداء أنهم لن يستطيعوا مجابهة المسلمين ، وماذا يكون النصر أكثر من هــذا ؟.

وقد فهم بعض المسلمين في المدينة خطأ أن الجيش عاد منهزما فقابلوهم قائلين : يا فرار فررتم في سبيل الله ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الفهم الخاطيء قائلا : ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار .

## جوانب المبرة:

وان جانب العبرة في هـذه الغزوة يتجلى في اسـتهانة المسلمين بعدوهم ، وفي أن العدد والعدة لا تغنيان شيئا بدون الايمان ، ولقد نصر الله جنوده بايمانهم ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيره باذن الله .

ولم يكن الحافز للمسلمين في معاركهم والدافع لهم الاطلب الشهادة في سبيل الله أو النصر الذي يكفل رفع كلمة الله عالية في الآفاق ، لم تكن الفنائم تهم المسلمين بعد أن أخدوا في ذلك دروسا قاسية في أحد ، فان جاءت مع النصر فهذا رزق ساقه الله اليهم وهو حق أفاءه الله عليهم ،

وفي هذه الغزوة دليل على فضل خالد بن الوليد الذي لقبه النبي

صلى الله عليه وسلم بسيف الله 6 ولقد ظل خالد سيفا سله الله على الكفر حتى حتى للاسلام انتصاراته الرائعة المشهودة .

وحين نعى النبى صلى الله عليه وسلم الشهداء الثلاثة كانت عيناه تذرفان دليلا على حباه الشديد لأصحابه واشفاقه عليهم وضنه بهم ، ولولا أن الشهادة مغنم عظيم كان يتمناه لنفسه ، ما رغب في أن يفارقوه ، ولكنه الدين والجهاد في سبيله وكلمة الله التي يجب أن تتجاوب بها الآفاق مهما بذل في سبيل ذلك من دماء .

وحين نعى النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه كان ينعاهم وهو يراهم في مكانه بالمدينة ، بينما هم على حدود الشام ، ذلك أن الله قد زوى له الأرض في زمان لا يعرف ما تعرفه العصور الحديثة من أجهزه ننقل الأخبار والمرئيات ، ولئن نقلتها الآن فهى لا تنقلها بالدقة التى أخبر بها النبى صلى الله عليه وسلم ، وهذا من معجزاته الخارقة ، ولقد كشف الله بصيرة اصحابه من بعده فأكرمهم ببعض ما أكرمه الله به ، كما حدث من عمر ابن الخطاب حين رأى وهو يخطب على المنبر بالمدينة قائده سارية بن زنيم يوشك أن يحيط به عدوه ، فصاح به عمر قائلا : يا سارية ، الجبل الجبل ، وسمع سارية النسداء فتنبه فانتصر ، وكان ذلك في أثناء فتح المسلمين لمدينتي : فسا ودرابجرد في بلاد فارس .

ان النبى صلى الله عليه وسلم عرف فضل اصحابه وعرف صدق بلائهم فى هذه الغزوة فرد عليهم اعتبارهم حين عيرهم البعض بالهزيمة فقال: ليسوا بالفرار ، بل هم الكرار ان شاء الله تعالى .

كانت هــذه الفــزوة أول مواچهــة حاسمة بين العــرب وغيرهم من الأجناس الأخرى ، فهى تجربه عمليــة لما ينتظر المسلمين في مستقبلهم من تبليغ دعوة ربهم عبر الآماق ، ولما سيبتلون به من جهاد صادق في ذلك له جزاؤه العظيم في الدنيا والآخرة ، هى خبرة اكتسبها المسلمون تفيدهم في قتالهم وتوقفهم على طريقة غيرهم في الحروب ومــدى استعداداتهم ، واكتساب الخبرة ليس شيئا هينـا بل هو اضافة قوية يعمـل حسابهـا عند احصاء ثمار النصر .

### الفتح الأعظم

وأخسيرا القت مكة مقاليدها وفتحت أبوابها ، لتستقبل بقلب مفتوح وصدر مشوق نبى الله الذى طرده أهلها ذات يوم ، ورصدوا أمامه الطرق ، وحاولوا أن يقتلوه ٠٠٠

ولم يكن فتح مكة سهلا ، فقد أعد النبى صلى الله عليه وسلم له عدته ، وهيأ الله له أسباب ذلك ، حتى تم الفتح دون اراقة دماء تذكر . .

استعداد النبى صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ، وسبق الفتح سريتان بعثهما النبى صلى الله عليه وسلم ، احداهما في جمادى الآخرة الى قضاعة في وادى القرى ، وقد رجمع غانما ، ويسميها ابن هشمام : غزوة ذات السلامل .

والثانية في رجب بقيادة أبى عبيدة بن الجراح لغزو قبيلة جهينسة التي تسكن ساحل البحر ، وعاد أبو عبيدة ولم يلق كيدا ..

وكان الهدف من هانين السريتين تأمين المدينة حتى لا يفاجئها عدوان غادر في أثناء الفتح . .

كان فتح مكة فى رمضان من السنة الثامنسة للهجرة ، وقد تهيسأت الأسباب لذلك ، فقد نقضت قريش عهدها الذى أبرمته مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديبية ، وبذلك أصبح المسلمون فى حل من فتح مكة .

وقصة هذا النقض أن بنى بكر الذين دخلوا في عهد قربش في صلح الحديبية ، استعانوا بأشراف قريش ليعينوهم على حرب خزاعة التي حالفها النبى صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيضا ، فأجابت قريش بكرا ، وبيتوا خزاعة بليل وهم مطمئنون آمنون فقتلوا منهم عشرين رجلا .

عند ذلك خرج عمرو بن سالم الخزاعى فى أربعين راكبا من خزاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم يخبرونه بما حدث ويستنصرونه على عدوهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا نصرت ان لم أنصر بنى كعب مما أنصر منه نفسى ، وقال : ان هذا السحاب ليستهل بنصر بنى كعب . .

وأحست قريش بتورطها وخطئها الشديد ، فأرسلت أبا سسفيان الى المدينة ليعتذر ويجدد العهد ، ولكنه لم يجد أحدا يستجيب له ، وعاد خائبا الى مكة ..

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يتجهز للفتح سرا ، وأراد حاطب ابن أبى بلتعة أن يخبر قريشا بما يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ، فكتب كتابا وبعثه مع امرأة متجهة الى مكة ، واخفته في شعرها ، وكشف الله لنبيه هذا الأمر ، فندب على بن أبى طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ، وأمرهم باللحاق بالمرأة ، فلقوها بالروضة وهددوها فأخرجت الكتاب من عقاص شعرها ، واستجوب النبى صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال : يا رسول الله لا نعجل على ، فانى كنت امرأ ملصقا في قريش ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم ، فأحببت اذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتى ، فأحبت أن الله ناصر نبيه وأن خطابى لن يغنيهم شيئا ، ولم أفعل ذلك ارتدادا عن الاسلام ، فقبل النبى صلى الله عليه وسلم عذره ، وقد هم عمر بن الخطاب بقتله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما يدريك عمر بن الخطاب بقتله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما يدريك غنرت لكم .

وقد أنزل الله تعالى فى ذلك : « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدودم أولياء للقون اليهم بالمودة وقد تقروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ٠٠٠ )) المتحنة ١ .

# الى مكة:

وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم في عشرة النف رجل من خسيرة الصحابه من المهاجرين والأنصار ، وقد خلف على المدينة كلثوم بن حسين لعشر خلون من رمضان في العام التامن من الهجرة.

وفى الطريق قابله عمه العباس بعياله مهاجرا ، فأمر بالعيال أن يوجهوا الى المدبنة وأن يعود معه العباس الى مكة ، حتى اذا كان الجيش بمر الظهران حط رحاله .

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم كل رجل أن يشعل نارا ، فأوقدت عشرة آلاف نار أضاءت الآفاق ، وكانت قريش حتى هذه اللحظة لا تعلم شيئا عن قدوم النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعمى عليهم ، الا أنهم كانوا يحسسون بشيء مرتقب بعد فشسل أبى سفيان في سفارته الآنفة الى المدينة ، فعادوا وأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء لالتماس الأخبسار عما يضمره المسلمون .

وفى مر الظهران غوجىء هؤلاء الثلاثة بتلك النيران المشتعلة فنعجبوا من كثرتها ، ورآهم المسلمون فقبضوا عليهم وساقوهم الى النبى صلى الله عليه وسلم .

### اسلام أبي سفيان:

قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى سسفيان حين مثل بين يديه : ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؟ قال : بأبى انت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله اله الم غيره لقد أغنى شيئا بعد ، فقال : ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال أبو سسفيان : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله غان في النفس منها حتى الآن شيئا . فقال العباس : ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك ، فشمهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم .

وقال العباس للنبى صلى الله عليه وسلم: ان أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا ، قال : نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن .

ووقف أبو سفيان ينظر الى الجيش الاسلامى وهو يمر كتيبة كتيبة فيملؤه العجب ، حتى اذا مرت كتيبة الانصار والمهاجرين بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرى منهم الا الحدق من الحديد الذى يلبسونه . . قال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما ، فقال له العباس :

وعاد أبو سفيان الى مكة يقول لقومه : لقد جاءكم محمد فيما لا قبل لكم به ، فمن دخل دارى فهو آمن ، ومن اغلق بابه فهو آمن ومن دخلل المسجد فهو آمن ؛ فتفرق الناسي الى دورهم والى المسجد الحرام ،

### الريسيول في مكة :

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جنوده الا يقاتلوا الا اذا توتلوا .

ودخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة غاتما من أعلاها من كداء ، وأمر خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها من كدى ، ولم يجد المسلمون مقاومة غلم يحدث قتال ، ما خلا خالد بن الوليد الذى لقى جمعا من المشركين تجمعوا له وأجمعوا على قتسال المسلمين ، غيهم عكرمة بن أبى جهسل وصفوان بن أمية ، فقاتلهم خالد وقتل منهم عسددا يقارب ثلاثين رجسلا من قريش وهزيل ، وراى النبى صلى الله عليسه وسلم بارقة المسيوف فأنكر ذلك ، فقالوا له : يا رسسول الله ، انه خالد قوتل فقاتل ، فقال : قضاء الله خسير .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أثناء دخوله مكة منتصرا ، مثالا كريما للتواضع ، لم يأخذه الزهو كما يأخذ القادة المنتصرين ، كان \_ فوق راحلته \_ يضع راسه تواضعا حتى ان عثنونه يكاد يمس وسط الرحل ، وهو يتلو فى صوت خاشع سورة الفتح .

واتجه الى البيت الحرام طائفا ، ثم حطم الأصنام حولها وعدتها ثلاتمائة وستون صنما ، يشير اليها بقضيب فى يده فتنكفىء وانها لمشدودة بالرصاص ، وهو يتلو قوله تعالى : ((جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوها )) ثم أمر باخراج الصور والتماثيل من جوف الكعبة ، ودخلها بعد ذلك مكبرا وبصحبته بلال فصلى بداخلها .

ثم أمر بلالا أن يصعد فوق ظهر الكعبة ليؤذن للصلاة .

وكان النبى صلى الله عليسه وسلم قد قام على باب الكعبة فقسال : لا الله الا الله وحده لا شريك له صدق وعسده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة

البيت وسقاية الحاج . . يا معشر قريش ، ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم وآدم من نراب : (( يأيها الناس الله خلقناكم من نكر وأنثى وجملناكم شمسعوبا وقبائل لتعسارفوا أن أكرمكم عند الله اتقساكم )) نم قال : يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

ثم جلس رسول الله صلى الله علاصه وسلم وقال : أبن عثمان ابن طلحة ؟ فدعى له \_ وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه مفتاح الكعبة حين أراد دخولها \_ فقال له : هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء .

وتوافد الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، ينايعون النبي صلى الله على الديم وسلم على السمع والطاعة ، بايمه أولا الرجال ثم النساء .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل دخوله مكة ةد نهى عن القتال الا بضعة نفر أحل دمهم ودعا الى قتلهم أبنما كانوا لشدة ما كانوا يفعلونه بالمسلمين ، من بينهم عكرمة بن أبى جهل ، وهبار بن الأسود ، وعبد الله ابن هلال ، وعبد الله بن سعد بن أبى السرح ، وهند بنت عتبة زوجسة أبى سفيان ، وسارة مولاة عمرو بن هشام ، وفرتنى وفرنية وهما جاريتان كانتا تتغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد عصم بعض هؤلاء نفوسهم بالاسلام وبعضهم فتل . فقد أسلم عكرمة وحسن اسلامه وأصبح فيما بعد من كبار قواد المسلمين ، وأسلم هبار ، وأسلمت هند بنت عتبة واحدى الجاريتين المغنيتين وأسلم كذلك سعد بن أبى السرح .

وكان قد أسلم فى الطريق بين مكة والمدينة رجلان كانا من أشد أعداء النبى صلى الله عليه وسلم ، هما ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وصهره عبد الله بن أمية شمقيق أم سلمة ، لقياه مهاجرين الى المدينة ليعلنا اسلامهما وهو في طريقه الى مكة ، ففرح باسلامهما فرحا شديدا ، وقال لهما ما قاله يوسف عليه السلام لاخوته : لا تثربب عليكم اليوم يغفر الله لكم . .

وبذلك دانت مكة كلها بالاسلام ، وامتلاً تلب النبى صلى الله عليه وسلم سرورا بما أشاء الله عليه من نعمته وأقر عينه باسلم أهله الذين ناصبوه العداء طويلا .

وقد خشى الأنصار ـ وقد فتحت مكة وأسلم أهلها ـ أن يبقى النبى صلى الله عليه وسلم بها ، فطمأن خاطرهم وهدأ بالهم وقال لهم : المحيا محياكم والمات مماتكم ، فسرى عنهم وملأت الفبطة نفوسهم .

## آثار الفتح:

لقد كان فتح مكة يوما مشهودا في التاريخ ، يظل يفيض بالعبرة والعظة ويشهد الدنيا على أن الباطل مهما طال أمده وكثر عدده وطغت قوته غانه في النهاية مهزوم أمام الحق ، وشتان بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة من مكة طريدا وبين دخوله اليوم اليها منتصرا يحيط به ألوف المسلمين من كل جانب يحيطونه بأرواحهم ويفتدونه بأنفسهم من كل سوء ، يلبون دعوته ويجيبون اشارته .

لقد أعلن فتح مكة مبادىء الاسسلام قوية صارخة ، تلك المبادىء التى جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم يوم بعث ، ولكنه أوذى فى سبيلها وطورد من أجلها ، وكذب من آمن بها ، ولقى هو وأصصابه الأهوآل والمشقات وهم يريدون أن يرفعوا الحق وينشروا العصدل ويقضوا على الباطل .

فالآن استعلنت كلمة لا اله الا الله من فوق الكعبة ، ونكست الأصنام وطهر بيت الله المحرام وأصبح الناس اخوانا لا فرق بين سيد ومسود ولا أبيض وأسود ، وهذا بلال يدخل جوف الكعبة بصحبة سيد الخلق ، ولم يكن يجرؤ عبد من قبل ذلك على ذلك ، ولكنه الاسلام الذي رفع قيمة الانسان وأوضح مفهوم الانسانية في الأذهان .

اليوم حطت قريش من كبريائها ، وعرفت في النهاية أن سعيها الحثيث كان في باطل وأن الحق أحق أن يتبع .

انظر ، لقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فى العفو عند المقدرة وفى الصفح والتسامح وفى التواضع والرحمة وفى الوفاء والبر ، وكل تصرفاته التى حدثت تدل على تلك المثل الشماء التي تطالب المسلمين بالاقتداء بها والتزدو منها ، وهل هنساك مثال فى العفو والتسامح أروع من أن يقابل رجل أوذى وطورد وحورب وكذب ، يقابل من فعل به ذلك بتوله : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لحكم ، ثم يقول لهم أ أذهبوا فائتم الطلقاء ؟.

لقد ظهر واضحا تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم للبيت الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا ، فنهى الناس عن القتال فيه الا عند الاضطرار ، وحين سمع سعد بن عبادة يقول في أثناء دخول مكة : اليوم يوم الملحمة ، قال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل اليوم يوم المرحمة .

وهل هناك بر ووفاء أعظم من اعطاء المفتاح ــ مفتاح الكعبة ــ لعثمان بن طلحة وهو يقول له: اليوم يوم وفاء وبر ، ويتلو قوله تعالى من سورة النساء: (( ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها )) .

ولقد رأينا ما فعل حاطب بن أبى بلتعة ، وقد هددا النبى صلى الله عليه وسلم من روعه على الرغم من جسامة ما فعل ، وكف عنه بطش عمر ، وقال فى رفق : لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد عفرت لكم لله وكله الى تأديب القرآن وهو ابلغ واوعظ ، فقد كانت الآية التى نزلت كافية فى الزجر والتأنيب والكف عن موالاة الكفار : (( يأيها الذين آمنوا لا تتخدوا عدوى وعدوكم أولياء )) والخطاب موجه الى المؤمنين ، فلا ينبغى للمؤمن أن يفعل ما يناقض ايمانه ، فتولى الكافر كفر يقضى بذلك قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم )) المائدة ، ٥١ .

وندرك لمسة البر والوفاء أيضا في ادخال الاطمئنسان الى نفوس الانصسار الذين آووا المسلمين ونصروهم وآثروهم على انفسسهم ، وقد توجسوا خيفة من أن يبقى النبى صلى الله عليه وسلم في مكة بين أظهر اهله فقال لهم في حب وتقدير: المحها محياكم والمات مماتكم . .

ثم ان علينا أن نتدبر خطاب النبى صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة لنرى فيه معالم الاسلام الكريمة ، من دعوة الى نبذ العصبية الجاهلي والتباهى بالباطل والتفاخر بالآباء والأجداد ، وعلى المسلمين الآن أن يتدبروا هذه المعانى فيخلعوا ما رث من ثياب بالية من تفاخر بالعصبيات والجاه والنفوذ والثروة ، ويتركوا التباهى بما خلفته الاقليميات من مآثر يدعو التباهى بها الى تفكك عرى الوحدة بين المسلمين واثارة العداوات بينهم ، والاسلام دين الوحدة والأخوة الصادقة والتراحم والتواضع وتناسى الاحقاد والخلافات . . . .

### فــزوة حنين:

لم تسترح ثقيف وهوازن للنصر الذي آتاه الله المؤمنين ، فقد تنزت قلوبهم حقدا فجمعوا جموعهم ، وولوا أمرهم عوف بن مالك سيد هوازن ، وكان شابا فتيا مفتونا بنفسه مزهوا بقوته ، فأمر بحشد النساء والأطفال والأموال خلف الجيش ، ليثير بذلك النحوة في نفوس المقاتلين حتى يقاتل كل واحد منهم عن عرضه وماله ، ونسى كلمة مجرب قديم من قومه قالها له وهي : وهل يرد المهزوم شيء اذا هزم ؟

ونزل هذا الجيش الكثيف في « أوطاس » مكان بين مكة والطائف، مخرج اليهم رسسول الله صلى الله عليه وسلم في السادس من شسوال ، وقد أضيف الى جنود الفتح الفان آخران من أسلموا يوم الفتح .

وتجهز عوف بن مالك للقاء المسلمين فى وادى حنين ، وقد انتثرت جنوده فى أحناء الوادى يكمنون للمسلمين ، وتقدم المسلمون نحو الوادى فى فبش الصباح لا يتبينون ، فاذا بكتائب المشركين تلقاهم من المنحنيسات وتفاجئهم فى حملة واحدة ، فاضطربت صفوف المسلمين ، وولى الطلقساء الادبار ، فولى معهم جمع غفير من المسلمين .

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم انحاز الى اليمين ، وتادى فى الناس قائلا: أنا النبى لا كذب ، الى يا عباد الله ، ولزمه جمع من الصادقين من أصحابه ، وأبلى يومئذ أبن عمه الحديث العهد بالاسلام أبو سفيان لم أصحابه ، وأبلى يومئذ أبن عمه الحديث العهد بالاسلام أبو سفيان لم أم كالم عدى السينية.

ابن الحارث بن عبد المطلب بلاء حسنا ، فلم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكا بزمام بغلته البيضاء ، ولزمه أيضما عمه العباس بن عبد المطلب ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم ينادى فى الناس والعباس يردد وراءه وكان جهورى الصوت .

كان العباس يردد وراء النبى صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب السرة، يا أصحاب السرة، يا أصحاب سورة البقرة ، فتعاطفوا حين سمعوا الصوت تعاطف الابل على أولادها قائلين: لبيك لبيك ، وأقبلوا في شهوق الى الشهادة ، وكأن النداء الذى سمعوه قد نبه منهم غافلا ، فتسابقوا الى أعدائهم في حماس شديد ، والتقط النبى صلى الله عليه وسلم حصيات من الأرض وقذفها في وجوه الكفار وقال: انهزموا ورب محمد . .

والقى الله الرعب فى قلوبهم فولوا هاربين ، ووراءهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون ، ونادى النبى صلى الله عليه وسلم فى الناس قائلا : من قتل قتيلا فله سلبه ، حنى لقد اسلب أبو طلحة يوم حنين عشرين رجلا قتلهم وحده .

وهر قائد الجمسوع الى الطائف يمتنع بحصسونها ، فحاصرها النبى صلى الله عليه وسلم ، وكأن الله سبحانه وتعالى قد نفث فى روعه أنهسسا ستأنيه مسلمة ، فأقلع عن حصارها بعد بضعة عشر يوما ، وهو يهتف من أعماقه داعيا : اللهم اهد ثقيفا وأت بهم ، وقد استجاب الله دعوته فأتت هذه القبيلة التى كانت قد استقبلته ذات يوم أسوأ استقبال حجاءت اليه مسلمة هذهنة ..

### عطف كريم:

وفى « الجعرانة » ـ وهى مكان بين مكة والطائف جمعت فيه غنائم هوازن ـ جلس النبى صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم الوفيرة ، وكان قد أخر تقسيمها حتى يعود من الطائف أملا فى اسلام هوازن ، وبعد أن انتهى من تقسيم الغنائم والسبى جاءه وفد من هوازن وقد اسلموا وسألوه أن يرد عليهم مالهم وسبيهم وأنشدوا بين يديه :

أمنن علينها رسينول الله في كرم الله الله الله المرء المسلوه والمتطلسي أمنن على نسيوة قد كنت ترضيها

اذ غوك مملوءة من مخضيها الدرر

وهم يشيرون بذلك الى أن رضاعته كانت في تبيلة سعد بن بكر وهى بطن من هوازن .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن أحب الحديث الى أصدقه ، فاحتاروا أحدى الطائفتين السبى أو المال ، قد كنت انتظرتكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون ، فقالوا : ما كنا نعدل بالاحساب شيئا .

فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: أنا تستشفع برسول الله أله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم ذلك وأسال لكم .

علما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ، قاموا فتكلموا بما أمرهم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت الانصار كذلك ، ومن أبى وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بست فرائض من أول سبى يصيبه ، فرد الناس ما بايديهم من سبى هوازن .

وسأل النبى صلى الله عليه وسلم وقد هوازن عن زعيمهم مالك بن عوف ، فقالوا له : هو فى ثقيف بالطائف ، فقال : أخبروه أن أتانى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل ، فلما بلغ مالكا ذلك أتى النبى صلى الله عليه وسلم خفية حتى لا تشعر بذلك ثقيف فتمنعه ، فأسلم ووفى له النبى صلى الله عليه وسلم بما وعد فقال مالك فى ذلك :

ما أن رأيت ولا سيسمعت بمثلسه في النسمانين كلهنم بمثبل محمد اوفى واعطى للجـــزيل اذا اجتــدى ومتى تشـــا يخبــرك عما فى غــد وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على قومه .

#### حسن تصرف !:

وقسم النبى صلى الله عليه وسلم المال بين الناس فأعطاهم وأفاض في العطاء ، وحص حديثى العهد بالاسلام بالكثير منه ليتألف قلوبهم ، فكان ذلك سبيا في اقبالهم على الدين وتعمقهم فيه .

وقال رجل من المنافقين : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله 6 فغضب الذبى صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال : ويحك من يعدل اذا لم أعدل ؟

وقد هم عمر وخالد كلاهما بقتله ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم الذى يغلب حلمه غضبه دائما حال بينهما وبين ذلك ، وقال لهما : لعله أن يكون يصلى ، فقال خالد : كم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه . فقال ضلى الله عليه وسلم : انى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسى .

وحين أكثر النبى صلى الله عليه وسسلم العطاء فى قريش وقبائل العرب وترك الأنصار غضب بعض هؤلاء قائلين : لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه .

فجمعهم النبى صلى الله عليه وسلم وحدهم وقال : يا معشر الأنصار، ماقالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها على في انفسيكم ؟ الم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟

قالوا: بلي ، الله ورسوله أمن وأفضل .

ثم قال : ألا تجيبونني يا معشر الأنصـــار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل .

قال صلى الله عليه وتسلم : أما والله لو شسستم لقلتم فلصدقتم

ولصدقتم: اتيتنا مكذبا فصدقناك ، ومحذولا فنصرناك ، وطريدا فآويناك ، وعائلا فآسيناك ، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالثماة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار ، ولو سلكت الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار : اللهم أرحم الانصار وإبناء أبناء الإنصار .

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله قسما وحظا .

لقد كان لهذه الكلمات الرائعة نعل السحر في نفوس الأنصار ، مسح بها ما علق في أذهانهم منوساوس راودتهم كما تراود غيرهم في مثل هذه الظروف حيث يشعرون بأنهم هم الكادحون وغيرهم هم الفانمون .

قل انها الحكمة وحسن التصرف ، أو قل انها السياسة ومعرفة أغوارها ، سياسة النفوس والقلوب والممالك ، أو قل انها البلاغة الوافية التى تصيب المحز بأقل لفظ واقوى حجة ، أو قل غير ذلك فقد جمسع المصطفى صلى الله عليه وسلم من سوابق الفضل ما عز ذراه ومن جوامع الحكمة ما صعب مرتقاه ، حتى تربع على عرش القلوب وتمكن من نواصى الأرواح والنفوس .

ومن الجعرانة عاد النبى صلى الله عليه وسلم الى مكة معتمرا ، ثم انطلق عائدا الى المدينة المنورة ٠٠

#### حکمة حنبن :

لقد فصلت هذه المعركة في حنين بين الاسلام والشرك ، وأدالت دولة الكفر في الجزيرة العربية نهائيا والى الأبد ، ولم تبق بعدها الا فلول سرعان ما جاءت وافدة مذعنة بعد قليل ، فقد بدأت الوفود تتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة اسلامها .

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلطم يبث سراياه لتحطيم الأصنام في ربوع الجزيرة أو في اخضاع ما تبقى من جيوب الشرك والوثنية .

وأول ما يطالعنا من دروس العبرة والعظة فى غزوة حنين هو وجوب عدم الاغترار بالكثرة والعدة فما النصر الا من عند الله يؤتيه من يشاء بغض النظر عن العدد والقوة . وقد انتصر المسلمون فى بدر على الرغم من قلتهم ولكنهم انهزموا فى الجولة الأولى فى حنين على الرغم من كثرتهم .

لقد أحسنوا التوكل في بدر واستمسكوا بقوة الايمان والثقة في الله حنى قال الله لهم: ﴿ وَلَقَدُ نَصِرُكُم الله بيدر وأنتم اذلة ﴾ آل عمران ١٢٣ .

ولكنهم اغتروا في حنين حتى قال قائلهم : لن نغلب اليوم من قلة .

ولولا نبات النبى صلى الله عليه وسلم فى المعركة وانعطاف الصادةين نحوه حين سمعوا دعاءه لهم لكانت العاقبة وخيمة ، وقد انزل الله فى ذلك قوله تعالى (( اقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم هنين الا أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شونا وضاقت اعليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعنب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين )) التوبة ٢٥ و ٢٦ .

ونتعلم من هذه الفزوة أن العقيدة هي التي نمكن من النصر ، ولذلك تحرص الجندية الناجمة على بث العقيدة الصحيحة في نفوس جنودها حنى يثبتوا في مواقعهم ، ولقد انضم الى صفوف المجاهدين الفان من الطلقساء الذين لم يسلموا الايوم الفتح ، فلم تكن لديهم تلك العقيدة الايمانية التي يقابل بهسسا المؤمنون أعداءهم ، وكان هؤلاء أول المنهزمين الذين أربكوا الصفوف ، ولذلك ينبغى تربية هذه العقيدة في النفوس قبل التقسدم لاى معركة مع الاعداء .

واننا لنرى في موقف النبى صلى الله عليه وسلم موقف القائد البصير الثابت الذي لا تزلزله الأحداث ، فلا يفقد رباطة جاشمه في ادارة المعركة ، وقد كان لتصرفه صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في كسب النصر بعد ان كاد يضيع بسبب المتشتت والارتباك ، وفي انعطاف المسلمين نحوه دليل على الحب العميق الذي يربط بين الصحابة وبين رسولهم الكريم ، فما أن سمعوا نداءه حتى لبوه سراعا دون تردد واجتمعوا بعد تفرق وثبتوا بعد اضطراب .

وفي غزوة حنين دليل على أن قتال المسلمين لم يكن بهدف جمسع الفنائم ، وأنها كان أعلانا لكلمة الله وقضاء على الباطل ، فقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم الأعراب لتأليف قلوبهم ، ولكنه لم يعط الانصار الذين رسخت عقيدتهم واطمأنت قلوبهم بنور الايمان ، كما أنه استرد السببى وأعطاه لأصحابه بعد أن أسلموا ، ولقد علم النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين دروسا في الحب وعدم الحقد حين طلبوا اليه أن يدعو بهلك تقيف ، فقال : اللهم أهد ثقيفا وأت بهم مسلمين .

كما أننا نتعلم من هذه الغزوة كيف أحب النبى صلى الله عليه وسلم الانصار حبا شديدا وآثرهم على أهله ، وقال : لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار ، ثم دعا لهم ولأولادهم وأولاد أولادهم بالرحمة ، وقد ظهر أثر هذه الدعوة المباركة فيهم وفي سللاتهم الطيبة .

### غــزوة تبـوك:

تمثل هذه الغزوة لونا جديدا من الصراع بين الحق والباطل ، فهى على غرار غزوة مؤتة ليست صراعا بين عرب وعرب ، ولكنها صراع بين العرب المسلمين والروم ، الذين بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا جموعهم يريدون الاغارة على المسلمين ، منتهزين فرصة الجدب الذي أصاب الجزيرة العربية ، فالعرب لذن حمنهكون لا يستطيعون الرد ولا يتمكنوا من المقاومة ، ومن هنا جاء اسم الجيش الذي أطلق عليه جيش العسرة .

وأذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم للجهاد ، وعلى غير المعتساد صرح عليه الصلاة والسلام بالجهة التي يقصدها في جهاده ، وكان من عادته التورية والكتمان حتى يأخذ عدوه على غرة .

صرح لبعد الشقة وليذكى روح المنافسسة والجهاد وليعد كل من المسلمين نفسه لرحلة طويلة شاقة متجهزا لها بكل ما يملكه من ظهر ومتاع وسللح .

وبدأت الأموال تنثال على النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء . وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما يملك ، وأتى عمر بنصف ما يملك ، وأتى عثمان بعشرة آلاف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن الى يوم القيامة ، وجاء عبد الرحمن ابن عوف بمائتى أوتية من الفضة ، وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من النهر ، وزاد عثمان على ما أعطى فقدم أربعمائة بعير بأحلاسها وأقنابها، وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن .

وتشوق الناس الى مشاركة النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الغزوة ، فأقبلوا عليه من كل مكان على الرغم من حرج الظروف ، ولكن يعضهم رجعوا الى مواطنهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وألا يجدوا ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ووقف المنافقين:

أما المنافقون فهم كعادتهم تنزت قلوبهم حقدا وتمنوا أن لو عساد المسلمون من غزوتهم هذه مهزومين ، بل لقد صرح بعضهم بذلك قائلا: التحسيون جلاد بنى الأصغر كتتال العرب بعضهم بعضا ، والله لكأنا بهم لى المسلمين لهذا مقرنين في الحبال .

وهين أرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المرجفين ليسالهم عما يشيمونه بين المسلمين أنكروا قائلين: انها كنا نخوض ونلعب ، ثم لم ينشؤوا عن تشبيطهم للمسلمين بعد أن علم النبى صلى الله عليه وسلم بدخائل نفوسهم ، ولكنهم حاولوا ارجاع بعض المسلمين عن الاشتراك في الغزوة قائلين لهم: لا تنفروا في الحر ، وتعللوا هم بذلك العذر فلم يشهركوا ، كما نعلل بعضهم بعلل واهية أخرى ، وقد فضحهم القرآن الكريم بمسائزل في حقهم من بيان دامغ .

### متخلفون صادقون:

ولكن ثلاثة من المسلمين الصادقين تخلفوا من غير عذر ، وهم كعب

ابن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، وقد اعترفوا بخطئهم حين عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأمر بمقاطعتهم حتى يقضى الله في شانهم ، فنزل قوله تعالى بعد خمسين يوما من مقاطعة قاسية يستشمر مرارتها من ذاق لذة الاخلاص ، ويعرف ضراوتها من اكرمه الله بحبه وحب رسوله ونور قلبه بالايمان والمعرفة ((لقد قاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم لل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أن الله هو التواب الرحيم لا يا يها الذين آمنوا الته الله وكونها مع الصادقين )) التوبة ١١٧ — ١١٩ .

## خروج الجيش:

وانطلقت كتائب المسلمين وعددها ثلاثون الفا في جو قائظ شديد الحرارة في صحراء قاطة لا نبات فيها ولا ماء الى هدف يبعد عن المدينة زهاء سبعمائة كيلومترا ، الى تبوك ، في رجب من العام التاسع للهجرة . . بعد أن ترك بالمدينة على بن أبى طالب يتولى الشئون ، وحين أرجف به المنافقون فقالوا انما خلفه عنه استثقالا له ، رغب على في الخروج مع الحيش ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لكنى خلفتك لما تركت ورائى ، فارجع فاخلفنى في أهلى وأهلك ، أفلا ترخى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ الا أنه لا نبى بعدى منه

وجد المسلمون فى السير ، واللواء فى يد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، حتى مروا بديار ثمود ، فقطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ، وأمر بالاسراع وقال لأصحابه : لا تدخلوا ديار الذين ظلموا الا وأنتم باكون .

وحين وصل الجيش الى تبوك لم يجدوا جموع الروم التى أخبر عنها المسلمون ' والتى قد أبلغوا بأنها وعدتها أربعون ألفا من الروم ونصارى. العرب وصلت طلائعها الى البلقاء .

لم يجد المسلمون أحدا ، وربما بلغ الروم قدوم المسلمين في تجهزهم الكثيف فتفرقوا قبل وصولهم ، وأقام المسلمون هناك أياما ، وأمر النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يصحب معه أربعمائة فارس الى دومة الجندل ، التى يحكمها أكيدر بن عبد الملك من قبل هرقل ، واستطاع خالد أن يفتح الحصن الذي يقيم فيه أكيدر ويحمله اسيرا الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فصالحه على الجزية وخلى سبيله .

وقدم اليه صلى الله عليه وسلم يوحنا صاحب أيلة وبصحبته أهل جرباء ، وأهل أذرح ، وأهل ميناء ، وقد صالح هؤلاء على الجزية وكتب لهم عهدا .

#### عـودة مظفرة:

ثم استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى الرجوع الى المدينة أو مجاوزة الحدود بعد تبوك ، فأشساروا عليه بالرجوع ، فأخسد برأيهم ، وعاد منتصرا فى رمضسان ، وقد أخسزى الله المنافقين فجاءوا يعتسدرون ، ولكن ما يغنى اعتذارهم أمام ما أنزل الله فى شسأنهم ؟ حتى أصبحت هذه الغزوة تسمى الفاضحة لأنها فضحت موقفهم .

لقد أظهرت هذه الغزوة كوامن النفوس وخفسايا القلوب ، قبقدر ما كثيفت عن الايمان العميق للمسلمين الصادقين كشفت كذلك عن الحقد الدفين في نفوس المنافقين ، فهم لم يألوا جهدا في تثبيط المسلمين واعاقتهم عن الغزوة سالكين في ذلك كافة السبل ومختلف الحيل ، ويقدر تنافس المسلمين في تقديم العون المادي والمعنوى في انجاح الغزوة كان المنافقون يتنافسون أيضا في التخذيل والتعويق ، ولكن الله كان لهم بالمرصاد فخذلهم ونصر دينه وأيد جنوده ، ومضى التاريخ يرفسع من قدر المؤمنين ويحط من شسأن الكافرين والمنافقين .

لقد أوجبت هذه الغزوة على المسلمين جميعا أن يجاهدوا بأموالهسم وأنفسهم في سبيل الله ، فلا حجة لمتقاعد بعد الآن ، حتى ولو كان معوده بسبب جنى الثمار وحصد المحصول الذي آن أوانه ، والا دخل في نطساق

الأستفهام التوبيخي الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة (( يليها الذين آمنوا ما الكم اذا قول لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة الا قليل )) التوبة ٣٨ -.

واذا كان من الواجب على المؤمنين الا يتخلفوا عن الجهساد مان من واجب الامام والقائد أن يطهر صسفوف جنوده من المنافقين حتى لا يكونوا وسيلة خذلان واداة هزيمة ، وهذا هو ما يفهم من قوله تعالى (( لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين سلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون )) التوبة ٤٧ ، ٨٤ .

أجل فقد ظهر مصداق ذلك واضحا في غزوة بني المصطلق الآنفية الذكر .

راينا عقب هذه الغزوة كيف عامل النبى صلى الله عليه وسلم المخلفين ، فقد تشدد مع الصادقين ولكنه تساهل مع الكاذبين ، ولم يتشدد مع الصادقين الا تكريما لهم من جهة ، والا ليبين للمسلمين جميعا أن الاسلام لا يقبل من المسلم انصاف الحلول ، انه لا يريد منه الا صدق المعزيمة ويكره منه التردد ، ولقد كان اعراض النبى صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الصادقين درسا قاسيا وعوه تماما وانتفعوا به ، وجاء القسران بعد ذلك بلسما شافيا يثنى عليهم قيما سبق من آيات .

وكان تساهله مع المنافقين عقابا رادعا لأنهم لا يستحقون عناء العقابية وقبول الاعتذار ، ونزل القرآن فاضحا نواياهم وليست فضيحة القرآن لهم أمرا سهلا هينا ، انها فضيحة دامغة لهم ما بقى القرآن يتلى على ظهر الأرض .

وان الاعراض وسيلة من وسائل التربية العالية التى تتربى بهسا النفوس ، كما رأينا في اعراض النبى عن هؤلاء الثلاثة ، ولقد ظهر صدقهم في الصحود لهذه التجربة الصحادقة ، وقد كان فرحهم بتوبة الله عليهم شديدا ، جعلت كعب بن مالك يخرج عن كل ما يملك لله ، فما أصدقها من قوبة وما أجله من وفاء .

لقد كائت ثتيجة هذه الغزوة ايجابية ، أرهبت العدو غتفرق قبل وصول النبى صلى الله عليه وسلم اليهم مقائلا ، وصالح من صالح من أهل الديار المقيمين على الحدود على الجزية ليضمن عدم موالاتهم للعدو ، وكانت الغزوة تدريبا عمليا للمسلمين على تحمل المخاطر واقتحام الصعاب وتحدى العقبات ، ورأى المسلمون مصائر الأمم السابقة رأى العدين ، مروا على ديار ثمود ، فحذروا عاقبتهم ، ،

#### مسحد الفرار:

ومن الأمور المضحكة من تصرفات المنافقين أن يعود النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ليجد المنافقين أقاموا مسجدا في قباء يتظاهرون فيه بالصلاة ، ولكنه في حقيقة الأمر أقيم ليعقدوا فيه المؤامرات للاضرار بالمسلمين ، وقد طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه ، ولكن الله كشف له زيفهم ، وأبان له أنه مسحد لم يقصد به وجه الله ورسوله وأنزل في ذلك قوله تعالى (( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن أن اردنا الا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون حلا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه مد رجال يحبون أن يقطهروا والله يحب المطهران حامن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خبر والله يهدى المقوم الظالمين حالا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في فار جهنم والله لا يهدى المقوم الظالمين حالا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في فلوبهم الا أن تقطعهم قلوبهم والله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله المنافقة والله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله المنافقة والله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله المنافقة والله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله والله المنافقة والله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية ١١٠٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية ١١٠ ساله و الله عليم حكيم )) التوية و الله عليم حكيم )

وقد أمر عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه بأن يهدموا المسجد الله أقيم للتضليل ففعلوا ، وفي ذلك تعليم لنسا نقصت وجه الله ورسوله يأعمالنا ولو كانت صالحة في ظاهر الأمر ، فهناك أعمال يظنها الكثيرون منا طيبة ولكنها في الواقع مبعثها الرياء والسمعة ،

# الموقسود :

يعد العام التاسسع الهجرى عام الوفود ، وان كانت هناك بعض الوفود وفدت على النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، مثل وفد صداء

اليمنى ، وكان عدده خمسة عشر رجلا نزل ضيفا على سعد بن عبادة ، وبايعوا النبى صلى الله عليه وسلم على الاسلام ، وقالوا : نحن لك على من وراعنا ، وحين رجعوا الى تومهم دعوهم الى الاسلام نأسلموا ، وعاد منهم وقد آخر أدى مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .

وجاء بعد هذا الوقد وقد تميم ، بقيادة عطارد بن حاجب والزبرةان ابن بدر وعمرو بن الأهتم وهذا الوقد هو الذي نزل في حقه قوله تعالى في سورة الحجرات « ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم الكان خيرا لهم والله غفور رحيم )) .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أرسل سرية لهم أسرت بعضا منهم ، فحين أسلم بنو تميم رد النبى صلى الله عليه وسلم عليهم أسراهم وأحسن جائزتهم ، وأقاموا عنده مدة يتعلمون القرآن ويتفقهون في الدين .

وفى العام التاسع قبل غزوة تبوك وقد عدى بن حاتم الطائى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن من على أخته باطلاق سراحها ، وكانت قد أسرت فى سرية بتيادة على بن أبى طالب لهدم صنم طيىء ، وقد رأى غدى من أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحلمه واكرامه ضيفه ما حببه فى الاسلام حيثما عرضه عليه ، وكان مها قاله له النبى صلى الله عليه وسلم : والله ليتمن هذا الأمر حتى تخرج المراة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد ، وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ، وأسلم عدى وحسسن اسلمه وعاش حتى رأى ذلك كله .

ولكن ما ان عاد النبى صلى الله عليه وسلم من تبوك ، ونسامعت العرب برجوعه حتى أقبلت وفودهم تترى من كل مكان سامعة مطيعة مجيبة دعوة الاسلام .

وكان فى مقدمة هذه الوفود وفد ثقيف وكان عروة بن مسعود الثقفى سيدهم بعد انتهاء الحصار الذى ضربه عليهم النبى صلى الله عليه وسلم قد دعاهم الى الاسلام ، ولكنهم قتلوه ، ثم انهم ثابوا الى رشدهم وأرسلوا

وفدهم واسلموا ، وارسل النبى صلى الله عليه وسلم معهم من يهد صنمهم « اللات » فهدم .

وباسلام ثقيف ترامت الوفود من كل صوب تحقيقا لقوله تعسالى « اذا جساء نصر الله إوالفتح • ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجسا فسيح بحمد ربك واستففره (انه كان توابا )) •

وجاء وفد أهل الكتاب ، من نصارى نجران ، وجادلوا النبى صلى الله عليه وسلم قائلين له : أتريد منا أن نعبدك كما يعبد عيسى ابن مريم ؟ قال : معاذ الله أن أعبد غير الله ، أو آمر أحدا بعبادة غيره ، وما بذلك بعثنى ولا أمرنى .

وحين دعاهم الى الاسلام قالوا: أسلمنا قبلك ، فقال لهم: كذيتم ، يمنعكم من الاسلام دعاؤكم لله ولدا ، وعبادتكم الصليب ، وأكلكم الخنزير .

فجادلوه في عيسى قائلين : من أبوه ؟ قال : الساتم تعلمون أن الله هي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى - قال : الساتم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى . قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : الستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ قالوا : بلى . قال : الساتم وهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الا ما علم ؟ قالوا : بلى . قال : الساتم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء ؟ وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟ قالوا : بلى . قال : الستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المراة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذى كما يغذى الصبى ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث ثم غذى كما يغذى الصبى ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث ثم غذى كما يغذى الصبى ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث ثم غذى كما يغذى الصبى ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث

واصر القوم على الجدل واعتبارهم عيسى الها أو ندا للاله ، فأنظرهم النبى صلى الله عليه وسلم الى الفد حيث نزل قوله تعالى (( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من قراب ثم قال له كن فركون سالحق من ربك فلا تكن من المترين سفون حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى!

ثدع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنسة الله على الكاذبين ) آل عمران ٥٩ ــ ٢١ ، فدعاهم الى المباهلة كما أشارت الآيات .

وخشى النصارى نتيجة هذه الملاعنة فكفوا عن الجدل ، وارتضوا الجزية يؤدونها للنبى صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده على أن يظلوا على دينهم .

وتوالت الوفود غير هذه من مختلف القبائل تعلن ولاءها للاسلام . .

## أبو بكر أمير للحج :

وفى آخر ذى القعدة من العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليسه وسلم أبا بكر أمرا على بعثة الحج ، فخرج رضى الله عنه من المدينة ومعه ثلاثمائة رجل ، وأمامه من الهدى عشرون بدنة ، وقد نزلت فى أثناء سفره أوائل سورة التوبة ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على بن أبي طالب كرم الله وجهه ليقرأها على الناس ، وقد تضمنت الآيات التي نزلت نبذ عهود المشركين الذين لم يفوا بها وتطهير البيت من المشركين ولا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا .

# حجـة الوداع:

وفى العام التالى حج النبى مسلى الله عليه وسلم بالناس حجسة الوداع ، ولم يحج غيرها ، وقد صحبه في حجته هذه عدد عفير من المسلمين يقدر بتسعين الفا .

وأحرم النبى صلى الله عليه وسلم للحج ملبيا: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك الدود والنعمة لك والملك لا شريك لك » وحين رأى البيت قال : اللهم زده تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا .

وطاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأسود وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم ، ثم شرب من ماء زمزم ، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا على راحلته .

وفى اليوم التاسع من ذى الحجة توجسه الى عرفة والتى خطبته الجامعة التي تضمنت خلاصة وانية لتعاليم الاسلام المشرقة وجب علينا

انباتها انتعام منها صفاء البادىء ، ووجوب العودة الى منابعنا النقية الخالصة ، منستعيد بذلك عزنا ومجدنا وكرامتنا .

#### خطبة الوداع :

قال النبى صلى الله عليه وسلم - بعد أن حمد الله وأثنى عليه - : أيها الناس ، اسمعوا قولى ، فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد علمى هذا بهذا الموقف أبدا .

ایها الناس ، ان دماءکم وأموالحکم علیحکم حرام الی أن تلقوا ربکم کحرمة یومکم هذا وکحرمة شهرکم هذا ، وانکم ستلقون ربکم فیسالکم عن اعمالکم ، وقد بلغت ، فمن کانت عنده أمانة فلبؤدها الی من ائتمنه علیها، وان کل ربا موضوع ، ولکن لکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضی الله لا ربا ، وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع کله ، وان کل دم فی الجاهلیة موضوع ، وان اول دمائکم أضع دم ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب ،:

أيها الناس ، غان الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ، ولكنه ان يطمع غيما سموى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم من

أما بعد ، أيها الناس ، ان النسىء زيادة فى الكفر يضـــل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله ، وان الزمان قد الســـتدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ، وان عدة الشمور عند الله اثنا عشر شمهرا ، منهـــا أربعة حرم ، ثلاثة متوالية ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان .

أما بعد ، أيها الناس ، فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا ، لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، وعليهن الا يأتبن بفاحشسة مبينة ، فان فعلن ذلك فان الله قد أذن لكم أن تهجرونهن وتضربونهن ضربا غير مبرح ، فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان لا يملكن لأنفسهن شسيئا ، وانكم انها أخذتموهن

بأمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات الله ، فاعقلوا أيها الناس قولى فانى قد بلغت ، وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ، أمرا بينا : كتاب الله وسنة نبيه .

ايها الناس ، اسمعوا قولى واعقلوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين أخوة ، فلا يحل لامرىء من أخيه الاما أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم ، اللهم هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال صلى الله عليه وسلم : اللهم فاشهد ...

لقد جفلت هذه الخطبة بالكثير الطيب الذي يفيد المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم كما استفاد الأولون السابقون منها .

ولقد بدأ النبى صلى الله عليه وسلم بتحديد العلاقة بين المسلمين على أساس عدم الاعتداء على الأموال والحرمات ، غلو التزمت هذه الحدود ساد الأمن والود ، ثم أرسى قواعد الحب والمرحمة بالقضاء على الاستغلال والتعدى ، وفي تحريم الربا قضاء على أدواء الجشسع والطمع واشساعة للمروءة والأخذ بيد المحتاج ، وفي تحريم الاعتداء على الدماء قضاء على ما يسمى بعادة الأخذ بالثأر التي تقاسى منها المجتمعات الاسلامية والعربية أمر المقاساة .

لقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بالنساء حقا ، وبين لهن حقوقهن وواجباتهن ، وفى مراعاة ذلك ارساء لدعائم المجتمع السليم الذى لا استقلال له الا بجناحيه معا .

وأوضع للمسلمين أن سسعادتهم كلها وعزهم كله وتقدمهم كله أنما أساسه التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . .

ان هذه الخطبة الجامعة تتضمن المبادىء العليا لشريعة الاسلام ، عسى المسلمون يتدبرونها الآن لينهضوا بأنفسهم وأمتهم ٠٠

وكانت حجة الوداع درسا عمليا للمسلمين كيف يؤدون مناسكهم كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم ، وكما قال عليه الصلاة (م م 10 سمدي السيرة)

والسلام عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلى ، مقد قال عن الحج: خذوا عنى مناسككم .

وقد سميت هذه الحجة حجة البلاغ أيضا ، فقد شهد المسلمون جميعا على نبليغ النبى صلى الله علبه وسلم رسالة ربه وأشهد ربه علسى شهديهم .

وفى هذه الحجة الكريمة نزل قوله تعالى (( اليوم أكمات لكم دينكم والتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسملام دينا )) المائدة ٣ .

وأقام النبى صلى الله عليه وسلم به كة عشرة أيام ، ثم قفل راجعا الى المدينة ، وحين رآها كبرنلاثا ، وقال : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون ، تأبون ، عابدون ، ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، .

ولا يجهلن أحد قيمة هذه الحجسة بالنسسية لتثبيت دعائم الدعوة الاسلامية ، والحج هو الركن الخامس للاسلام ، وقد فرض في السسسة الخامسة للهجرة ، وقد شاء الله أن يؤديه نبيه صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجرى ، لحيلولة الكفار بينه وبين ذلك ، فلم تكن الاستطاعة وهي شرط الحج مكفولة قبل ذلك ، وقد قال تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع البيت من السلام الهيئة من السلام المهدرة ،

والدليك على انه فرض في العسام الخامس ما يرويه السيوطى في اسباب النزول عن سعيد بن منصور عن عكرمة قال : لما نزل ((ومن يبتغ غير الاسكلم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من المخاسرين) ، قالت اليهود : فنحن مسلمون ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ان الله فرض على المسلمين حج البيت ، فقالوا : لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا ، فأنزل الله : ((ومن كفر فان الله فني عن العالمين)) .

وقد عرفنا من تنابع الأحداث أن اليهود قد دالت دولتهم بفتح خيبر ، وأن المجاورين للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من اليهود قد أجلوا عنها قبل ذلك بسنين .

لقد كانت هذه الحجة فرصة كبرى للمسلمين يودعون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتعلمون منه مناسكهم ، وقد أخذ يلقى نظرته القريرة على هذه الحشود الهائلة التى أصبحت تدين بالاسلام وتشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، بعد أن كان الذى ينطق بهذه الكلمة يؤذى ويطارد ويحارب .

لقد آمنت الأرض وطهر البيت من الأصنام ، ولن يطوف به بعد اليوم الا المؤمنون الموحدون ، وقد كان المشركون يطوفون به قبـل اليوم عرايا يصفقون ويصفرون .

وما زالت هذه الشعيرة تجتمع عليها القلوب ويحتشد اليها الملايين من كافة الأقطار في المشرق والمغرب ، يجمعهم هاذا المؤتمر الاسالمي الواسع ، فتتآلف القلوب وتتصافح الأرواح وتنصافي النفوس ، ويضمهم صعيد عرفات على التلبية الخالصة المخلصة ، هاتفين من الأعماق بما هنف به نبيهم الكريم في حجة الوداع : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما . .

ان ألف مليون مسلم اليوم تهفو قلوبهم الى هذا البيت فمنهم من يكتب الله لهم زيارته ، ومنهم من يضمهم الشوق والأمل لهدده الزيارة المأمولة المرتقبدة .

وليت المسلمين في هذا اللقاء الكبير والمؤتمر الضخم يلتمسونه فرصة يتدارسون فيه قضاياهم ويتدبرون أمورهم ويبحنون الوسائل التي تكفل لهم عزهم ومجدهم وأمنهم وفي مقدمة ذلك كله ما ألحت عليه خطبة الوداع من ضرورة التمسك بكتاب الله وسهة رسوله . . فكلاهما يهيب بهم أن يقيماهما روحا ونصا وعقيدة وها لا مظهرا أو شكلا فقط ففيهما كل الحياة والعز والنصر والتأييد . .

#### وقود وبعصوت :

ولم تكف الوغود بعد عودة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينــة عن الاقبال عليه ، وأصبحت المدينــة المنورة به قبلة المسلمين جميعـا ، يفدون اليها من كل صوب ، فهى الآن عاصمة الدولة الاسلامية التي اقامها

النبى صلى الله عليه وسلم على أساس متين هو شهادة أن لا اله الا الله وأن محسدا رسول الله ، وشسعار هو الحب والابثار والأخلاق الفاضلة والتآخى بين الناس ، ومبادىء هى ما يستوحى من القرآن الكريم والسئة المطهرة . .

لقدد اصبحت الأخوة بين المسلمين جميعا متهجا فى تلك المدرسة المحمدية الني نخرج غبها أبطال وأبطال ، وكان المسجد هو الجامعة الكبرى التي يتلقن فيها المسلمون معالم الحق والفضيلة والسياسة وفنون التدبير وأصول الحكم ، ومن القدوة النبوبة المشرفة استفاد المسلمون محاسن الأخلاق التي كان لها أثر كبير في فتح القلوب والأمصار بعد ذلك . .

ومن هذه المدرسة الجامعة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده انطلقت البعوث الى مختلف الجهات لتعلم الناس الدين وتتلو عليهم القرآن ، وكمنال لهذه البعوث أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الاشعرى الى اليمن ، وقد ظل معاذ بن جبل باليمن حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبا موسى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .

# بعث اسامة ، ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يلقن الروم درسا قاسيا ، ويبدو أنهم كانت تساورهم رغبة ملحة فى القضاء على الدعوة الاسلامية فى دارها قبل أن يفكر أهلها فى الخروج بها الى مختلف الديار .

وقد كان اختيار أسامة على الرغم من صفر سنه قائدا لجيش غيه صفوة الصحابة وكبارهم لفتة بارعة من النبى صلى الله عليه وسلم ، أراد أن يعلم بها المسلمين بأن الأمر ليس بالسن ولكن بالكفاءة والمقدرة ، وبأن المسلمين يجب عليهم طاعة أميرهم وان صغر سنه ، مادام يأمرهم بما فيه. صلاحهم وصلاح الاسلام .

ولكن هذا الجيش لم يقدر له أن يمضى الى وجهته الا في عهد أبى بكر رضى الله عنه ، فقد بدأ النبى صلى الله عليه وسلم يشتكى من مرضه الذي لزمه حتى لحق بالرفيق الاعلى ..

وحين مرض النبى صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لاحق بريه في مرضه هذا ، نصعد المنبر وقال : ان عبدا من عباد الله قد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده .

وفهم أبو بكر بفطنته هذه الاشارة فقال وهو يبكى : يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، فأثنى عليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن اخاء وصحبة .

وكان لهذه الكلمة الطيبة التي أطرت أبا بكر وأننت عليه ، بالاضافة الى ما كان يختص به من صدق واينار وجهاد كريم ، وتكليفه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس في أنناء مرضه . كل ذلك قد رشحه للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قال على بن أبي طالب رضى الله عنه مترجما عن لسان حال الناس : ارتضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا .

وما زال المرض يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بربه راضيا مرضيا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ، وهدى الأمة وكشف الفهة ، وترك الناس على محجة بيضاء لا عوج فيها ، لقد بلفهم مأمنهم ، وأوصاهم بكتاب الله وسنة رسوله خيرا ، وأبان لهم أن النجاة في اتباعهما والشقاء في تركهما ، فهو قد أوفي ذمنه ، ولم يترك ثفرة يمكن أن يدخل بها الشيطان بينهم الا سدها عليه ، اللهم الا اذا فتحوها بأنفسهم .

## الى الرفيق الأعلى :

وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشره للهجرة ، فى يوم بدأت فيه العافية تدب فى جسمه صلى الله عليه وسلم ، حتى استبشر الناس بشفائه ، فقد طلع عليهم فى صبيحة هدذا اليوم ، وهم يصلون صلاة الصبح بامامة أبى بكر ، فانفرج الناس له ، وتأخر أبو بكر لينقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه دفعه الى الأمام بيده ، وصلى وراءه جالسا ، ولما فرغت الصلاة توجه الى أصحابه يحدثهم رافعا صوته ، وكان حديثه يدور حول

تحذيرهم من الفتن 6 ويشمهدهم على أنه ما أحل الا ما أحل الترآن وما حرم الا ما حرم القرآن .

وقد استأذنه أبو بكر فى المضى الى السسنح مصاحيمة قريبسة من المدينة محين استبشر بعافينه فأذن له ، فما بلغها حتى اشتد فى أشره من ينمى اليه حبيبه صلى الله عليه وسلم ، فعاد مسرعا وجلا .

ووجد رسيول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فى بيت عائشة أم المؤمنين ، فكشف عن وجهه الشريف وقبله ، وقال له : طبت حيا وميتا يا رسيول الله . .

نم خرج أبو بكر الى الناس وقد أصابهم الجزع واستولى عليهم الاضطراب ، ولم ينج من ذلك أشد الناس قوة وأثبتهم قلبا ، وحق لهم أن يجزعوا ويضطربوا ؛ فقد غاب عنهم رسولهم وطبيبهم وقائدهم وولى أمرهم وحبيبهم وواصلهم بالوحى وشميعهم في الملمات ، حتى قال عمر ابن الخطاب : من زعم أن محمدا مات علوته بسيفى هذا .

خرج ابو بكر الى الناس وحالهم تلك بين شارد اللب ووجل القلب ودامع العين ، والتفت الى عمر فقال له : على رسلك يا عمر ، انصت ، فأبى عبر أن ينصت ، فلما رآه أبو بكر لا ينصت تركه وأقبل على الناس ، فالتفتوا اليه وتركوا عمر ، فحمد الله واننى عليه ثم قال : أيها الناس ، انه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ، نم تلا قوله تعالى : (( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، افان مات أو قتل النقابةم على اعفائكم ومن ينقلب على عقبيمه قان يض الله شيئا وسيجزى الله المشاخرين )، ال عمران ١٤٤ .

لقد قيض الله للناس أبا بكر في هده اللحظة الحاسبة ليرد اليهم صوابهم ، ويفرغ الرضا بقضاء الله في قلوبهم ، فقد كانت تلاوة هذه الآية التي تلاها أبو بكر بردا وسلما على قلوبهم وكأن النساس لم يسمعوها قبل هذه الآونة ، وصدق الله أذ يقول : ((وننزل من القرآن ما هو شسفاء ورهمة المؤونين )) الاسراء ٨٢.

ووفق الله المؤمنين اذ ذاك ليختاروا خليفتهم ، فكان هو الذى اختاره النبى صلى الله عليه وسلم رفيقا في هجرته ، وأميرا لأول بعشة حج ، وحامل اللواء في آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ، واماما يصلى بالناس في أثناء مرضه . .

وكان هو الذى ظهر في الموقف العصيب يهدىء الناس من روعهم ويثيب اليهم رشدهم ...

وحمل أبو بكر الراية ليقود المسلمين الى بر الأمان ، وينفسذ جيش أسامة الذى عقد النبى صلى الله عليه وسلم لواءه بيسده ، ويقضى على ما اشتعل من فتنة الارتداد ، ويسير البعوث تفتح الشام والعراق وتبشر بدين الله الذى بعث النبى صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين ، وينادى منسادى الايمان في تلك الربوع التى طالمسا دقت فيهسا نواتيس الشرك واشتعلت فيها نيران المجوسية والضلال ، وظهرت كلمة الله مصداقا لقوله الحق : (( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )) التوبة ٣٣ .

## الانسانية العليسا

## المسورة المثالية الأخسلاق:

رأينا في هدف الرحلة المباركة ، التي اصطحبنا فيها سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت تلك الشخصية الفريدة ، التي رباها الله تعالى على عينه واصطنعها لنفسه ، واجتباها منذ القدم ، فاختار لها المعدن الطيب الذي انتقلت فيه عبر الأجيال ، حتى أراد الله ان تظهر الى الوجود في يومها الموعود ، فتقدم للانسانية أملها المنشود .

ولقد استطاع النبى صلى الله عليه وسلم أن يستولى على مجامع القلوب بما رزقه الله من أخلاق فاضلة وقيم شماء ، امتدحها فيه أصدق كلام حيث قال : ((وانك لعملى خلق عظيم)) القلم ؟ ، فما رآه انسان الا أحبه ، وما عاداه شخص الا أنحى فيما بينه وبين نفسه على نفسه باللائمة ، لأنه عادى أصدق مخلوق وأصلح صالح وأشرف شريف ، ولقد كان غاية ما يتمناه الانسان أن يظفر برضاه ، وكم جهر بعدائه قوم ، ولكن ما ان يطالعوا وجهه الا تبددت تلك القسوة التى غلفت قلوبهم وذهبت نلك الغلظة التى بينوا عليها أمرهم . أرأيت أبا جهل على الرغم من شدته وشراسسه لم يجرؤ أن يرمى النبى صلى الله عليه وسلم بالكذب ، فقد قال له ذات يوم — فيما أخرجه النرمذى — انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ، فأنزل الله قوله تعالى : ((فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) الأنهام ٣٣ .

وهذا النضر بن الحارث يقول لقريش ـ وهو مشرك ـ : قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حدينا وأعظمكم الهانة ، حتى اذا رأينم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم : ساحرا ؟ لا والله ما هو بساحر .

وهذا أبو جهل أيضا ، ابتاع أجمالا من رجل من اراش ومطله الثمن ، فأقبل الاراشى على نوادى قريش يستعين بهم على أبى جهل ، فدلوه على النبى صلى الله عليه وسلم استهزاء به قائلين له: اذهب الى هذا الرجل

الجالس غانه يؤديك حقك ، غاتبل الاراشى على الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعينه على أبى جهل ، فانطلق معه النبى صلى الله عليه وسلم الى أبى جهل سوواحد من المشركين يتبعهما ليرى ماذا يحدث وما أن طرق النبى صلى الله عليه وسلم باب أبى جهل ، حتى خرج أبو جهل وقد انتقع لونه ، فقال له : اد هذا الرجل حقه ، فقال أبو جهل : نعم ، لا تبرح يا أبا القاسم حتى اعطيه حقه ، ووفاه حقه . .

وهذا أبو سفيان ـ وقد كان العدو الألد للنبى صلى الله عليه وسلم ـ لا يملك الا أن يقول عنه: ذلك الجدع الذى لا يقذع أنفه . تلك شهادة الأصحاب ؟

#### عظمــة أصــحابه:

ولقد أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يغبطه ذوو الفضل من السادة والأمراء والقسادة عليهم ؛ ذلك أن أصحابه أوفوا على الفاية في الحكمة وحسن التصرف والوفاء والمروءة والصدق والاخلاص والقيادة وسائر الصفات الحميدة التي يطمح اليها الطامحون ، واجدني عالة على المرحوم العقاد في هذا المعنى حيث يقول في كتابه عبقرية محمد : « أحدقت به نخبة من ذوى الأقدار ، تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الرأى وعظمة الهمة ، وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليه دولة وننهض به أمة ، كما أنبت التاريخ من سير أبي بكر وعمر وخالد وأسامة وابن العاص والزبير وطلحة وسائر الصحابة الأولين ... تلك هي العظمة التي اتسعت آماتها وتعددت نواحيها ، حتى أصبحت فيها ناحية مقاللة لكل خلق ، وأصبح فيها قطب جاذب لكل معدن ، وأصبحت تجمع اليها البأس والحلم والحيلة والصراحة والألمعية والاجتهاد وحنكة السن وحمية الشباب ، تلك هي بلا ريب عظمة العظمات ومعجزة الاعجاز في باب الصداقات ، وما استحقها محمد الا بنفس غنيت بالحب وخلصت له ، حتى أعطت كل محب كفاء ما يعطيها مودة بمودة وصفاء بصفاء ، وعليها المزيد من فضل التفاوت والأقدار » .

#### يضع القواعد للصداقة الحقـة:

وجدير بمن يضع القواعد العامة للصداقة الحقة وحسن العلاقة بين الناس أن يكون قدوة طيبة لذلك ، حتى يقدم الصورة المثلى للتشريع ، وتصدق عند ذلك كلمة الله: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ..

وما أروع ما قدمه النبى صلى الله عليه وسلم للصداقة من مثل وللوفاء من صور ، استمع اليه يقول : ان الله يسأل عن صحبة ساعة .

ويدعو الى الرفق فيقول: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على سواه ، وكأنه بهذا يعنى مع ما يعنى الى الرفق بالأصحاب وعدم التعنيف عليهم .

ويقول في مراعاة الصحبة مع الأهل : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهسلي .

ويوصى بحسن اختيار الصديق فيقول : المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل .

ويكره الغيبة ، ويحترم أصحابه فيقول : لا تبلغونى عن أصحابى شيئا فانى أحب أن أخرج اليكم منشرح الصدر .

وما أجمل قبول العذر بين الأصحاب وتناسى الأحقاد بينهم ومراعاة جانب الله في الصداقة ، فخير الصديقين المنجافيين من يبدأ صديقه بالسلام ، وشر الناس من لا يقبل عثرة ولا يقبل عذرا ، وفي ظلل الله يوم القيامة المتحابان في الله ، والمؤمن مرآة المؤمن .

تخبر بهذه المعانى أحاديث كثيرة وردت عن المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم ، ويمكن الرجوع اليها في مختلف المراجع التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (١) .

<sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك اقرأ خالد محمد خالد : كما تحدث الرسول .

لقد كان عليه الصلاة والسلام الصورة المثالية للأخلاق لا في الصداقة فحسب ، بل في كل شيء يتعلق بدنيا الناس وحاجاتهم ومعيشتهم وسلوكهم وأخذهم وعطائهم وبيعهم وشرائهم .

وكيف لا يكون كذلك وهو مصدر النشريع فيما يوحى اليه وفيما يصدر عنه من قول وفعل وتقرير ؟.

لقد كانت آخر كلمة قالها النبى صلى الله عليه وسلم للناس حين خرج النيهم فى صبيحة اليوم الذى لقى فيه ربه ، بعد أن صلى الصبح : أيها الناس ، سعرت الفتن ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وانى والله ما تمسكون على بشىء ، انى لم أحل الاما أحل القرآن ، ولم أحرم الاما حرم القسرآن ، .

ولعل هذه الكلمات هى تفسير ما قالته السيدة عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم . قالت : كان خلقه القسرآن . .

والقرآن لم يترك شيئا للناس الا وضع لهم فيه تشريعا وما أبهم فصلته السنة ، فبحق كان النبى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والنموذج الحق للكمال البشرى مع

# مربي الرحال:

وتربية الرجال ليست أمرا سهلا ، ولكنها مرتقى صعب ، وغنى عن الكلام ما استطاعه النبى صلى الله عليه وسلم في هذا المرتقى ، وما أداه من جهد فى تخريج جماعات تخرج على أيديها جماعات وجماعات ، وكل من هؤلاء وأولئك كانوا مبرزين فى مختلف فنون الزعامة والقيادة والتأسيس والبناء .

لقد نجح الى أقصى حدود النجاح حين حول أمة من الرعاء الى أمة من الرعاة ، وصنع من شعب حائر ضائع القصد تعود أن يسوسه غيره في كثير من أطرافه ، تسيطر عليه عنجهية كاذبة وتقوده جاهليسة عمياء في صنع منه أرقى شعب يبشر بأعظم رسالة لا يدين الالله ولا يفكر الا في الله ،

وتحل في سياسته الأخلاق محل القانون ، واليك بعض الأمثلة من تصرفاته السديدة وتربيته الحكيمة المسددة التي نجحت في اقامة هذا الجيل الرائد وتلك الأمة المختارة .

\_ سأله سائل ذات يوم \_ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من زهره الدنيا \_ فقال له : يا رسول الله ، أو يأتى الخير بالشر ؟ .

فقال عليه الصلاة والسلام: انه لا يأتى الخير بالشر ، وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا ، الا آكلة الخضراء أكلت حتى اذا امقدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورنعت ، وان هذا المال خضرة حلوة ، فنعم صاحب المسلم هو ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السسبيل ، وان من يأخذه بغير حقسه كالذى يأكل ولا يشبع ويكون شسهيدا عليسه يوم القيامة .

لقد سأل السائل وهو يعجب كيف يكون المال الذي يفيئه الله على عبده سببا في الشر ، غأبان له النبي الحكيم في أسلوب تربوي عملي محسوس أن النعمة ليست شرا في حد ذاتها ولكن سوء استغلالها هو الذي يجلب الشر على صاحبها . وهكذا يجب أن يحسذر الناس فتنة الدنيسا حين تقبل عليهم ، فان من نهم فيها هلك كالبعير الذي يأكل من غير وعي فينتفخ ويموت ، ومن أخذها بقصد سلم كالشاة التي تقنع فتسلم .

ثم رسم الطريق للسلامة من زهرة الدنيا بأن يأخذ الانسان المال بحقه ، وبأن يعطى منه الفقير والمسكين وابن السييل .

ولقد استجاب أصحابه لهدذا التوجيه الحكيم ، فكانوا على الرخم مما أفاء الله عليهم من نعيم أمئلة صادقة في الزهد والمواسساة والايثار ، ولقد راينا فيما مر بنا كيف أن حكيم بن حزام عرض عليه أبو يكر ثم عمر حقه في الفيء فأبي أن يأخذه حتى أشهد عليه عمر المسلمين في ذلك .

هذا مثل نحتاج اليه في حياتنا الراهنة ، وقد فتحت الدنيسا خزائنها على كثير من المسلمين ، حتى فاضت بالمال خزائنهم فأقبلوا على اللذات بنهم شديد ، وغفلوا في ذلك عن واهب هدده النعمة ولم يكتفوا في السنعم

بضرورات العيش بل تجاوزوها الى الكماليات اللاهيسة العائفة ع فأصبح شائهم كالبعم الذي قتله البعم حبطا .

وهدذا مثل آخر : كان صلى الله عليه وسلم يحب من اصحابه الله يعملوا وأن يعمروا وأن يكونوا أمثلة حيسة للجهساد في سبيل الحيساة الى جانب الجهساد في سسبيل الآخسرة . ومن أقواله الرائدة في ذلك : «يا من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طسير أو انسسان أو بهيمة الاكان له به صدقة » « أذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فلبغرسها » .

ففى هذين الأثرين الكريمين وغيرهما من أقوال المربى الحكيم صلى الله عليه وسلم دعوة الى تعمير الأرض لتصبح فياضة بالعطاء للانسان .

وقد استجاب أصحابه رضوان الله عليهم لهده الدعوة الخيرة ، فقد روى الثقات أن رجلا مر بأبى الدرداء رضى الله عنه وهو يغرس جوزة عقال له: أتفرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير ، وهى لا تعطى ثمرها الا بعد أمد طويل ؟ فأجابه أبو الدرداء: ما على أن يكون لى أجرها ويأكل منها غيرى ؟.

ما أروع هذا المنطق وأجمله! وما أحوجنا اليه في هــذا العصر الذي سنادي فيه الدول بتحديد النسل خوفا من الفقر ، وهم في حسبانهم الخاطيء بستكثرون الخلق على الله مسع أن رزقه مكفول للجميسع ، وخسير لهم أن يستبدلوا بهذه الدعوة الجاحدة دعوة أخرى الى تعمير الأرض الجرداء ، واستنبات الصحراء التي يمكن استنباتها بوسائل وأسباب أصبحت مهيأة بعطيات العــلم الحديث .

## ـ وهــذا مثل يدلنا على أدب التقاضى :

أخرج ابن ماجه عن أبى سعيد قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه ، فاشتد عليه حتى قال : أحرج عليك الا قضيتنى ، فانتهره أصحابه ، فقالوا : ويحك تدرى من تكلم ؟ فقال : انى أطلب حقى ، فقال النبى الحليم : هلا مع صاحب الحق كنتم ؟ .

ثم أرسل الى خولة بنت قيس فقال لها : ان كانِ عندك تمر فاقرضينا

حتى يأتينا تمر فنقضيك . فقالت : نعم بأبى أتت وأمى يا رسول الله ، فاقترضه ، فقضى الأعرابى وأطعمه . فقال : أوفيت أوفى الله لك . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أولئك خيار الناس ، انه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع .

غانظر كيف كان حلم النبى صلى الله عليه وسلم على متقاضيه على رغم فظاظته ك وأداؤه حقه له ك وتوجيهه النصح لأصحابه أن يكونوا مع صاحب الحق لا معه هو .

ان فى ذلك تعليما لنا ألا نكون مع صاحب الجاه والنفوذ ضد: الضعيف ، وألا يسلك أحدنا السبل المتعرجة للتضليل وتضييع الحقوق على أصحابها ، ما أحوجنا الآن الى هدذا المثل الطيب ليستريح الناس من تعتعة المحاكم والتواء المتقاضين وميل أصحاب الهوى من القضاة .

ـ وهذا مثل يهدينا الى التواضع الكريم والزهد الجميل ٠٠٠٠

قال عدى بن حاتم: دخلت على محمد وهو في المسجد فسلمت عليه ، فقال: من الرجل ؟ فقلت: عدى بن حاتم ، فقام وانطلق بي الني بيته ، فوالله انه لعامد بي اليه اذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته ، فوقف طويلا تكلمه في حاجتها .

قال : فقلت والله ما هذا بهلك . ثم مضى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا دخل بى ببته تناول وسادة من أدم محشوه ليفسا ، فقذفها الى فقال : اجلس على هذه ، قلت : بل أنت فاجلس عليها ، فقال : بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول الله على الأرض ، قال : فقلت في نفسى : والله ما هـذا بأمر ملك .

قال: ثم عرض على الاسلام ، فقلت: انى على دين ، فقال: أنا أعلم بدينك منك ، ثم قال: أنا أعلم الذى يمنعك من الاسلام ، تقول انما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب . أتعرف الحية ؟ قلت : لم أرها وقد سمعت بها ، قال : فوالذى نفسى بيده لينمن الله هسذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحسيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحسد ،

ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز ، قال : کنوز کسری بن هرمز ؟ قال : نعم کسری بن هرمز ، ولیبذلن المال حتی لا یقبله احد .

ويعيش عدى بن حاتم حتى يرى تحقق الأولى والثانية ، ويقسم قائلا : والذى نفسى بيده لتكونن الثالنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها .

ولقد تمت فعلا ، ففى عهد عمر بن عبد العزيز لم يجد احدا يقبل أن يأخذ الصدقة ، فجعل يشترى بها أعبدا ويحررها .

أفرأيت الى هذا التواضع الجم والزهد الجميل ؟ ولكنه من مقومات هذه الشخصية الجليلة الكريمة ، والتى كان فى امكانها أن تستمتع بكل شيء ولكنها تأباه . انها لا تهتم بكبرياء المظهر ولا بأبهة السلطان ولا بالرياش والأثاث . لقد كان يهمها في المقام الأول رضا الله وارضاء الناس برضا الله .

ما أحوجنا نحن الى هذا الخلق العظيم حتى يتحطم التعالى بالباطل والتفاخر الكاذب ، والغرور الذى يسعد منافذ التنبه للعيوب ، فيتمادى صاحبه في بهتانه وضلاله .

ما أحوجنا الى الزهد الجميل ولا سيما من طوائف المتصدرين للناس المتولين شئونهم ليكونوا قدوة لهم ومثلا طيبة أمامهم . فنقضى بذلك على ادواء كثيرة وأمراض خطيرة .

## توجيهات تنبر القطوب:

هذه أمثلة قليلة جدا ، وسيرنه الزكية حافلة بمختلف المنل والتوجيهات الكريمة التي استنار بها أصحابه ، فعزوا ، وسار على نهجها من جاء بعدهم فسادوا وما أحوجنا الآن الى متابعتها لنعز كما عزوا ونسود كما سادوا .

لقد كان أصحابه رضوان الله عليهم يتصرفون بوحى من اشعاعاته التي استنارت بها قلوبهم بعد أن امتلأت حبا له وتوجها اليه ، حتى ملك

أقطار نفوسهم وشغاف أفئدتهم ، فمسهم من الوحى الذى يوحى اليه جانب جعلهم ينطقون بما يوافقه قبل أن يوحى ويتصرفون بواقعه دون أن يتنزل به جبريل ، وكم رأبنا القرآن يوافق آراء عمر رضى الله عنه ، وقد رأينا سعد ابن معاذ رضى الله عنه يحكم فى يهود بنى قريظة فيحكم بما بريده الله ورسوله ، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت ، احكم الله به من فوق سبع سموات .

وما هدف الفتوحات الرائعة لأمم الشرق والغرب في تلك الآونة الوجيزة من الزمن الا من فيض هذا الالهام الذي ألهمه الله لهؤلاء الأصحاب الأجلاء في حسن القيادة وتعلمها في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبدافع هدذا الايمان العمبق الذي تغلغل في أعماق الجنود الذين وثقوا بوعد الله وتبشير الرسول لهم بالنصر والفتح ، وقد رأينا في قصة عدى ابن حاتم بماذا وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تحقق هدذا الوعد م

وان نظرة الى تاريخ رجال من أمتسال أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد وسعد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسلا النفوس اكبارا واجلالا لهؤلاء الرجال ، الذين صنعوا أكبر معجزة في التاريخ وشادوا دولة الاسسلام الكبرى ، التى ما زالت العظمة الانسانية تحلم بعودتها لتنقذ العالم مما يتردى فيه من صراع وضياع .

#### مقارنة معدمة :

ان الزمن ليأسى لحال المسلمين اليوم ، وحين يقارن بين ماضيهم وحاضرهم يشعر بفصة تتبعها حسرة ، ولكن ماذا يجدى ذلك ؟ والحسرة لا تخلق دولة الا اذا تحولت الى عبرة تبعث الندم فتوقظ الهم .

اننا في حاجة الى الانتفاع بكل ما في السيرة العطرة من دروس ففيها الحياة والفناء ، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب الخير لأمته في دينهم ودنياهم الا دلهم عليه وارعى أنظارهم اليه ، ولم يكن جهاده في حياته الحافلة بجلائل الأعمال الا اقامة لبنيانهم الشاميخ الذي حثهم

على المحافظة عليه بواسطة التهسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليسه وسلم .

#### النبي لم يفصل بين الدنيا والدين:

ولم يفصسل النبى صلى الله عليه وسلم فى اقامة المجتمع الاسلامى بين الدنيا والدين ، بل راعى أن يكون البنيان معقودا بهما ، حتى لا يأخذ المسلم شئون دنياه بغير دين يزعه وتقوى تعصمه وضمير يقظ حى يرشده ، وحتى لا يغالى فى شئون دينه حتى يعطل من جراء ذلك المجتمع الذى يحتاج الى جهد كل فرد ؛ ذلك أن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى ، ولقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه يرغبون فى الترهب والاعتزال ومداومة العبادة فقال : من يرغب عن سنتى غليس منى .

ولقد حرص الاسلام منذ أن بدأ يقيم مجتمعه في المدينة على أن تكون التقوى هي شعار هذا البناء الجديد ، نجدها تحرس الأسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع وتحرس الفرد في علاقته بربه وغيره من الأفراد ، وتحرسه وهو منطلق في عمله ولو ذهبنا نعدد كلمة التقوى والحث عليها في أول سورة نزلت في المدينة وهي سورة البقرة لوجدناها كثيرة جدا ، فالمجتمع الناشيء لم يعتن بالمظهر الدنيوي فقط بل راعى أن يكون الدين من وراء ذلك وأمامه ومن حوله حتى يضمن بقاءه واستمراره .

# الأسرة الصالحة أساس المجتمع الصالح:

والنبى صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العليا في الأخلاق يحرص على أن يكون المجتمع الناشىء مشيدا على قواعد الأخسلات الفاضلة ، ولضمان ذلك دعا أن يحسن الرجل اختيار زوجته ، وأن تحسن الاسرة اختيار الزوج لابنتها ، حتى يضمن للزواج استقراره ونقاؤه ، ولقسد جاء في القرآن الكريم ما يوضح أثر الانتقاء فقال تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤهن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أوائك يدعون الى النارحتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أوائك يدعون الى النارحتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أوائك يدعون الى النارحتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أوائك يدعون الى النارحتى التسيرة )

والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته الناس اعلهم يتذكرون )) النقرة ٢٢١ .

ويوضح النبى صلى الله عليه وسلم مرغبات المرء فى الزهجة فيقول: تنكح المرأة الأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها ، غاظفر بذات الدين تربت يداك .

ويحذر من سوء الاختيار قائلا : اياكم وخضراء الدمن ، فسئل عنها فقال : المراة الحسناء في المنبت السوء .

كل ذلك لحرصه على دوام العشرة وتأكيد اقامة المجتمع على أسس سليمة متينة ، وقد جرت العسادة على أن النفوس تتآلف مع ما يشاكلها والأرواح تنجاذب الى ما يوافقها مصداقا للأثر القائل: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وصدق الله العظيم اذ يقول: (الخبيثات المخبيثات الطبيعة والطبيعة والطبيعة

فاذا ذهبنا الى ما وراء ذلك نجده يضع ضوابط لهذا المجتمع السليم تناول الأفراد والجماعات والأحكام والقدوانين بما لا يدع ثفرة لنقض هدذا المجتمع .

فالفرد محكوم بحسن الأخلاق مع اهله وجاره ومن يتعامل معهم ، ومغروض عليه طاعة الوالدين والبر بهما ، كما أوجب الاسسلام عليه انكار المنكر ودعاه الى تغبيره بيده أو بلسانه أو بقلبه ، كما أوجب على المسلمين جميعا التآمر بالمعروف والتناهى عن المنسكر الاولتكن منكم أمة يدعون الى المخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر )) ال عمران ١٠٤ ، وفي ذلك يقول صاحب الأسسوة الحسنة صلى الله عليسه وسلم غيما يرويه صاحب يقول الصالحين : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه غلا يسجاب لكم » .

وأوجب عليهم التواصى بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى ، وليس أدل على ذلك من سنة التآخى بينهم حين انتقل بهم النبي صلى الله

عليه وسلم الى دار الهجرة ، ضمانا لمداومة التناصر بينهم واستمرار البر والوفاء والايثار ،

وحسدر المجتمع سوالمسلمون افراده سمن الفسساد الذي ينخر في جسمه فيؤدى الى انهياره ، وربما بدأ الفساد بأشياء يظنها الانسسان يسيرة ولكن عواقبها وخيمسة كالسخرية واللهز والتنابز بالالقساب والظن السيىء والتجسس والاغتياب والنهيمة بالباطل ، وغسير ذلك من الادواء التي نراها الآن قد تفشت بين الناس ، ففرقت شملهم وجعلتهم شسيعا وأحزابا ووزعتهم نهبا مقسما بين أعدائهم ذات اليمين وذات الشسمال ، وامحت شخصيتهم الفريدة التي ميزهم الله بها بين سائر الأمم هيث قال لهم: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا التكونوا شهداء على الناس ) البقرة ١١٣ ، وحيث قال لهم : ( كنتم خير أمة أخرجت الناس قامرون بالمعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون بالله ) ال عمران ١١٠ .

#### السنة مفصلة للقران :

لقد حالت سيرة النبى صلى الله عليه وسلم بالكثير الطيب الذى يضمن بثاء الأمة الاسلامية بناء سليما قوية ، مصونة بالحدود والتشريعات والشعائر ، ومحصنة بالجهاد في سبيل اعزازها وترقيتها .

وكانت سئته صلى الله عليه وسلم المثلة في أقواله وأفهاله وتقريراته مفصلة لكتاب الله تعالى وموضحة له ، ولذلك فانه من الحُطر الشديد على الأمة الاسلامية أن تفصل بينهما ، أو تأخذ بالكتاب تاركة السلمية بحجة واهية ، هي أن بعض الأحاديث تناولها الوضع ؛ فان أئمة الحديث وعلماء المسلمين للمحوان الله عليهم لله عليهم لله القدرة على بيان الصحيح والموضوع ونقدوا ذلك في كتبهم الوافية بما لا يدع مجالا للشك المام المتثبت معرفة الحق من الباطل .

ولقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من زمان يدعو فيسه قوم الى كتاب الله فقط ، غير ملتفتين الى السنة ، وفي ذلك المعنى أخرج أبو داود عن العرباض بن سارية السلمى قال : قال رسول الله صلى الله عليسمه وسلم : أيحسب أحدكم متكنًا على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرم

شيئًا الا ما في القرآن ، الا اني والله لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو أكثر . .

ويكفى فى هذا قوله تعالى (( وما ينطق عن الهسوى ان هو الا وهى يوهى ) النجم ٣ ، ٤ وقوله تعالى (( وما آتاكم الرسول ففذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) الحشر ٧ .

## جوانب القدوة في حياة الرسول:

ولو ذهبنا نعدد مواطن القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لطال علينا الأمر ، غانا واجدون بغير شك في كل منعطف من الحيساة التي نحياها مثلا كريما يحتذى به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . ولعلنا نستطيع ـ بصفة خاصة ـ أن نلفت الى هذه السيرة الطيبة نظر المربى والطبيب والمقائد والزوج والأب والصديق والتاجر والواعظ والصانع والحاكم وكل متطلع الى الصورة المنالية في دنيا الناس .

# النبي المسلم:

فالمعلم هو الذي يستطيع أن يغير حالة تلاميذه من السيبيء الى الاحسن ويخرج منهم علماء أجلاء بالأسلوب التربوى السليم ، ولسينا نتعثر في الحصول على الدليل الذي يثبت نجاح النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا منقطع النظير ، فانه لم يغير حالة فرد أو أفراد ، بل غير حالة شعب من النقيض الى النقيض ، وليس أدل على مقدرته من أن رجيلا ينطلق نحوه وقد امتلأ قلبه حقدا ونقمه عليه فاذا به يرتد عنه بعد مناقشة وجيزة الى صديق حميم ، ان رجلا يحول حالة عدوه بهذه السرعة والقدرة لهو أنجح انسان في البلوغ الى قلوب الناس واسيتيلائه عليها وتحويلها من اتجاهات الشر الى اتجاهات الخير والحب والسلام ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ، لقد قال عن نفسيه بأسيلوب القصر ، انها بعثت معلى الله عليه وسلم ، لقد قال عن نفسيه بأسيلوب القصر ، انها بعثت معلى الله عليه وسلم ، لقد قال عن نفسيه بأسيلوب القصر ، انها بعثت

وليس هناك معلم ناجح بدون منهج ، وكان منهج النبى صلى الله عليه وسلطم في تعليمه أصحابه حافلا بكل احتياجات الفرد والجماعة في

دنياهم وأخراهم وبكل ما يكفل لهم الأمن والسعادة فى معاشهم ومعادهم . هذا المنهج يجده المسلمون لو أرادوا السعادة فى القرآن الكريم وفى سنة النبى الكريم .

#### النبي الطبيب:

وكما كان النبى صلى الله عليه وسلم معلما كان كذلك طبيبا ، طبيب أرواح وقلوب وطبيب أجساد أيضا ، يرعى الحالة النفسية لمريضه ، ويرفع من معنوياته ، ويقوى من شخصيته ، كما يدعوه الى مراعاة صحته العامة ويضمن له سلامتها بما يضعه لها من ارشادات وتوجيهات ، قال عنه الطبيب الذى أرسله له المقوقس : لقد جمع الحكمة في كلمنين : نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشبع .

وما أروع هذه الكلمة القصيرة التي تعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه .

ويضع القواعد فى الصحة العامة فى الطعام فيقول: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ، وكان دأبه الاقسلال من الطعام والشراب ما أمكن ، ويتجافى عن الجمع بين ألوان متعددة ، ومن أدبه أنه لم يعب طعاما قط وكان يأكل مما يليه .

وكان يتهى عن تلويث الماء والتخلى فى طرقات الناس ، ويحذر من التعرض للعدوى ويحث على النظافة ويعتبرها من الايمان ، الى غير ذلك مما يجده المستزيد مفصلا فى السنة الشريفة .

## النبي القائد:

وكان مثلا أعلى للقائد الناجح ، فعلى الرغم من الجانب الالهامى الذي أمده الله به لم يكن يغفل عن استثمارة أصحابه فيما يبعن له من أمور ، أو عن وضع الخطط الناجحة الموفقة ، وخلاصة ما يمكن أن يقال في ذلك ما قاله العقاد رحمه الله « ٠٠ كان نعم القائد البصير اذا وجبت الحرب ودعته اليها المصلحة اللازمة ، يعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والمرانة ، ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه

اصابة التوغيق واصابة الحساب واصابة الاستشارة ، وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسسن القيادة ، تقترن بآية الابتكار والانشاد ؛ لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من خبرة الخبي كما تستفيد من شجاعة الشجاع ، وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجساد » .

وامامك حروبه النى خاضها تشهد بذلك ، غزوة بدر النى انتصرت فيها القلة على الكثرة ، وغزوه أحد التى كانت الهزيمسة فيها لأن الرماة خالفوا عن أمره ، وغزوة حنين التى ثبت فيها ثبات الشجاع المعجز بثباته حتى حول الهزيمة الأكيدة الى نصر مؤزر .

فى كل غُرُوة من غزواته تجد جانبا معجزا يظل يمد القادة العسكريين أبد الدهر بدروس التصرف الحسن والتخطيط السليم .

## الزوج المتسالي :

ولا ينكر منكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان الزوج المثالى ، سلواء فى أثناء اقتصاره على زوجة واحدة أو فى أثناء تعدد زوجاته ، وبستطيع المضطر الى جمع أكثر من واحدة بشروط الجمع التى حددها الاسلام أن يجد فى النبى صلى الله عليه وسلم القدوة المنلى فى العدل وحسان العشرة ، ولعل الله جلت حكمته اختار له التعدد فى الزوجات ليزم أمته الحجة فى أن التعدد ليس بابا ميسورا يستطيع أن يلجه من يشاء ، ولكنه محدود بقيم وآداب لا يقدر عليها الا المثاليون .

ولا مناص من الاشارة الى عدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ، وهن فى جملتهن احدى عشرة زوجة ، توفى منهن اثنتان قبله ، وهما السيدة خديجة بنت خويلد أولى زوجاته رضى الله عنها ولم يتزوج عليها فى حياتها وكانت نعمة الصاحبة له ، والسيدة زينب بنت خزيمة رضى الله عنها وكانت تلقب بأم المساكين لحدبها عليهم وعطفها على البائسين والفقراء .

وبقیت بعده صلی الله علیه وسلم تسم نسساء هن : عائشسة بنت أبی أبی بكر ولم یتزوج بكرا غیرها ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة بنت أبی

أمية بن المغيرة المخزومية ، وزينب بنت جحش بن رثاب الأسدية ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وصفية بنت حيى بن أخطب ، وميمونة بنت الحارث ـ رضى الله عنهن جميعا ـ .

وقد خاص الكثيرون وبخاصة المستشرقون ومن لف الفهم وسار على نهجهم في الحديث حول كتره زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بجلال النبوة والعصمة التى كفلها الله لها ، فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم شمهوانيا فى زواجه ولا طالب منعة ، فانه ليس لديه الوقت الكافى ولم أراد المتعة ولذلك ، فقد شغلنه أحداث الدعوة والجهاد فى سبيلها عن كل تفكير فى متعة أو شمهوه ، فضلا عن أن استعداده الشحصى لم يكن كذلك ، فقد تعهده الله منذ نعومة اظفاره ورباه على عينه واصطنعه لنفسه وشغله به ، ولم يجعل فى قلبه أدنى التفاتة الى غير ما هيىء له من جلائل الأعمال ، وليس معنى ذلك حاشاه و أن هناك نقصا فى التكوين ، وليس معناه أن الزواج يننافي مع المثل العليا . كلا ، فقد فطره الله فطره سوية وأفاض عليه كل كمال خلقى وخلقى . وانما الذى يتنافى مع المثل العليا الاسستفراق فى المراه والنظر الى الزواج منها على أنه نهمه بفرغ المرء لها حتى تستولى على حسه وشعوره وتفكيره ، وعلى الرغم من كثره زوجات النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينشيفل عما تهيأ له من عظائم الأمور ونشر الدعوة والجهاد فى سبيلها .

لقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد وهي تكبره بخمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها وهو فى أتم مرحلة الشبباب سن الخامسة والعشرين سولو كان المتعة يطلب لتزوج فيرها وبخاصة حين نجاوزت مرحلة الشباب .

لقد كان في زواجه صلى الله عليه وسلم يسير وفق حكمة عليا يتأبى . فهمها على هؤلاء المكابرين فما من زواج الا وفيه مصلحة من مصللح المسلمين ، ألمح الى ذلك افاضل الباحثين المخلصين ، ويكفى اتماما للفائدة أن نذكر بايجاز ما كتبه الاستاذ سعيد حوا في كتابه « الرسول » : ــ لقد

تزوج النبى صلى الله عليه وسلم الكبيرة والصغيرة والوسط ، والمرأة في كل طور من أطوارها لها مشاكلها ، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وأجوبته الدائرة بما يتفق مع كل طور ونقلل هذا كلا الى الأمة الاسلامية من مقتضيات الرسالة .

\_ ينبغى أن لا نغفل عن أن المرأة فى الاسلام مكلفة كالرجل ، ولها وضعها الخاص الذى تختلف فيه عن الرجـــل ، ووجود هذا العدد من النساء يساعد على نقل كل ما له علاقة بالمرأة الى الأمة الاسلامية ، بحيث تكون أمهات المؤمنين أســوة النســاء فى العالم على اختلاف أحوالهن ومشاربهن .

ـ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم القرشية وغير الترشية ، وتزوج ذات الأصل اليهودى ، ومن كان أبواها مهاجرين ، ومن كان أبواها كافرين ، ومنهن الصغيرة جدا والكبيرة جدا ، وفى ذلك قدوة للمسلمين حتى لا يرى احدهم حرجا فى الزواج من أى امرأة أحلها الله له ، ما دامت متوفرة غيها شروط الحل .

ـ وقد استل النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج سخائم قلوب ما كانت لتزول لولا هذه الصلات من القرابة .

ــ كانت الزوجات همزة الوصل فيما يتعلق بالنســاء من احكام ، فكثرتهن جعلت دائرة اتصال المســلمات به اكثر وايصال الأحكام اليهن أيسر ، ولا تستطيع امرأه واحدة استيعاب كل شئون النساء ، وقد رويت لاف الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم في مختلف الأمور عن طريق زوجاته ، ولولاهن لبقيت هذه الأمور غامضة .

- وقد أتى الاسلام بمفاهيم جديدة ومثل كاملة بالنسبة للمرأة ، ولابد أن تهضم هذه المنل الجديدة مجموعة كبيرة من النسساء لضسمان بقائها واستمرارها وتأكيدها .

\_ كان هذا الزواج حـــلا لابد منه في بعض الحالات ، فقـــد تزوج

أم سلمة المخزومية المهاجرة وهى بنت سيد مخزوم ، بعد أن استشمه ووجها ولا عائل لها بعده متزوجها ليجبر كسرها ويبرها .

وتزوج رملة بنت أبى سفيان بعد أن تنصر زوجها فى أثناء هجرتهما معا الى الحبشة ومات هناك فأصبحت بدون راع ، وأبوها سيد قريش ، فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى النجاشى ليخطبها له ، فخطبها له وادى صداقها عنه .

وتزوج زينب بنت جحش ، بعد أن طلقها زيد بن حارثة وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتبناه ، وكان العرب لا يتزوجون امرأة المتبنى بعدد وفاته أو بعد طلاقها ، فأراد الله أن يهدم بالاسلام هذه القاعدة وأن يحلها حلا جذريا . فكان هذا الزواج .

وتزوج جويرية بنت الحارث وأبوها سيد قومه ، بعد أن هزم بنسو المصطلق وأسرت نساؤهم وغنمت أموالهم ، فكان زواجه منها بركة علسى قومها ، فقد أطلق المسلمون الأسرى اكراما لمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وتزوج من صفية بنت حيى بن أخطب ملك اليهود ، بعد أن هلك أبوها وأخوها وزوجها ، وقد استل بهذا الزواج ما بقلبها من حقد كان يعذبها عملا بالحكمة : ارحموا عزيز قوم ذل .

وتزوج من عائشة وحفصة ليوثق صلته بصديقين عزيزين وصاحبين جليلين هما أبو بكر وعمر ، كما زوج أبنته فاطمة من على ، وأبنته رقيقة وأم كلثوم لعثمان الواحدة تلو الأخرى لنفس السبب .

- متح بهذا الزواج لرعماء أمته أمقا جديدا لا ينبغى أن يغيب عنهم فى أثناء العمل المتواصل وهو تقوية الصلات مع الآخرين عن طريق الزواج وتوهين حقد المغلوبين .

وقد لجأ الى ذلك عبد الرحمن بن عوف حين قاد سرية لغزو بنى كلب في دومة الجندل ، وقد انتصر عبد الرحمن عليهم ، وأسلم بعضهم ورضي

بعضهم بدفع الجزية ، كما اسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو النصراني وتزوج عبد الرحمن ابنته لمتمكين صلات الود بين المسلمين وبين هذه القبيلة . كما لجأ اليه خالد بن الوليد في حرب اليمامة حين تزوج من ابنة « مجاعة » ساعد مسيلمة الأيمن فاستل بذلك حقده على الاسلام والمسلمين ، ونصح لخالد .

- وبهذا الزواج المتعدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هيه مثلا أعلى في العدل بين زوجاته على الرغم من اختلافهن في السن والمشرب بين الطريق الصحيح للسلوك الذي ينبقى أن يسلكه من نعددت زوجاته ، بحيث لا تختل قيم الحياة ، ولا تشميع المرأة بعذاب الظلم ، كما عرفت النساء حقوقهن وحدود هذه الحقوق .

لا ريب اذن في أن تعدد الزوجات للرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة من ضرورات الرسالة وتشريعاتها السلمية ، وكان هذا العدد خصيصة للنبى صلى الله عليه وسلم فحسب ، أما بالنسبة لبقية المسلمين فليس التعدد مباحا الا في حالات راعاها الاسلمالم بشرط العدالة ، وهو مقصور على أربع لا غير « وأوجز ما يقال في تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها ، أو مباحا يختاره وله مندوحة ، وانما جعله ضرورة يعترف بها الرجل وتعترف بها الأمة في بعض الأحوال لاتها خير الضرورات ، ولن ينكر هذا الا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المسوس الماثل للعيان » (١) .

# الأب الشالي:

فاذا ما رأينا أبوة محمد صلى الله عليه وسسلم وجدناها خير أبوة ، تمثل الرحمة الحانية مع التوجيه السديد ، ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أبا لجميع المسلمين رعوفا بهم ، يصفه بذلك ربه جل وعلا فيقول : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم )) التوبة ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱) العقاد ـ عبقرية محمد .

ولم تشغله أعباء النبوة عن أن يعطى البنوة حقها من الحفساوة والترحيب والحب والحنو ، ولقد رآه مرة الأقرع بن حابس يقبل سلطه الحسن بن على رضى الله عنهما ، فقال : لقد ولد لى عشر ما قبلت واحدا منهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم لا وقال : لا يرحم ابنه من لا يرحم الناس ، وأخرج الطبراني عن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فدعينا الى طعام ، فاذا الحسين رضى الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان فأسرع النبى صلى الله عليه وسلم أمام القوم ، ثم بسط يده فجعل الحسين يفر هاهنا وهاهنا ، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه ، فجعل احدى يديه في ذقنه والأخرى بين راسه وأذنيه ، نم اعتنقه وقبله ، ثم قال : حسين منى وأنا منه أحب الله من أحبه ، الحسن والحسين سبطان من الأسباط .

ولم يكن حنوه قاصرا على أولاده فقط ، بل شحمل كل الأولاد ، فعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضاحك أخاه الصغير عمرا قائلا له : يا عمير ما فعل النغير ؟ وكان يداعب أبناء العباس وأبناء جعفر بن أبى طالب وغيرهم من أطفال المسلمين وهو يمتلىء رحمة بهم وحدبا عليهم ، حتى أخرج مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا يقدح هذا في جلال النبوة ، ولا ينافي التفرغ لجلائل الأعمال ، بل هو في حد ذاته هدف من أهداف التشريع ، يعطى للآباء دروسا في رعاية الأبناء وحسن توجيههم ، حتى لا يضلوا الطريق ويفقدوا المشل الأعلى في الأبوين حين يرونهما أو أحدهما فقد عاطفة الأبوة واستبدل بها الفلظة والقسوة والجفاء .

وعلى الرغم من حبه الشديد لابنته فاطهة الا أنه رفض أن يهيىء لها من العيش ما ليس لغيرها من النساء ، فكانت تخدم فى بيتها بنفسها ، تدير الرحى حتى أثرت فى يدها وتحسل القربة على ظهرها حتى أثرت فى نحرها ، وحين شكت اليه ذلك قال لها : اتقى الله يا فاطهة وأدى فريضة ربك واعملى عمل أهلك .

#### النبي المسديق:

أما صداقته فهى خير صداقة عرفها التاريخ ، وهى المثل الأعلى في اللود والوفاء والمروءة والايثار والاخلاص ، كان يبادل المسلمين جميعا الحب والوفاء ، وبخاصة الأنصار الذين آووه ونصروه ، فكان يوصى بهم خيرا ، وفي آخر وصاياه في مرضه الذي لحق فيه بربه قال عليه الصلاة والسلام : يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا ، فان الناس يزيدون وان الأنصار على هيئتها لا تزيد ، وأنهم كانوا عيبتى حكمن سرى التي أويت اليها ، فأحسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ،

لم ينس أحدا قدم اليه معرومًا أو صنع معه جميلا ، وكان المعروف يأسره حد في الوقت الذي كان فضله على الجميع واضلما ، ولم لا وقد أنقذهم من الظلمات الى النور ومن الكفر الى الايمان ؟ وما من أحد من أصحابه الا ولمه مزية عنده تظل ترفعه أبد الدهر ، حتى حاطب بن أبى بلتعة الذي أخطأ ذات يوم فأرسل الى مشركى مكة خطابا يعرفهم فيله بعزم النبى صلى الله عليه وسلم على فتح مكة ، تجاوز عن هفوته ولم يوافق على ايذائه ، بل قال كلمته المأثورة : لعل الله اطلع على أهل بدر يوافق على أيدا لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، وكان حاطب بدريا ، لقد تذكر في حال اساءته حسناته المتقدمة وتلك عبقرية النبوة التي ترتفع عسلى مستوى البشر فلا تغفل عن الحسنة في وقت الاساءة . .

ولتد تعدت محافظة النبى صلى الله عليه وسلم أصدقاءه المخلصين الى كافة المنتسبين الى الاسلام فلم يشأ أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابة ، حين هم عمر أن يبطش بعبد الله بن أبى بن سلول لما أحدث من فتنة بين المسلمين ولما تقوه به من كلام يجافى الذوق والدين

وكان الى جانب مودته الأصحابه يراعى مودة محبيهم والمتصلين بهم مقد كان يكرم صديقات خديجة رضى الله عنها .

وليس أدل على الحب للأصدقاء من تمسك الأصدقاء به وحرصهم عليه وايثارهم اياه ، وهذا زيد بن حارثة غلام خديجـــة وقد أهدته الى زوجها قبل النبوة ، يتعرف عليه أبوه فيجىء ليســترده ، ولكن زيدا يأبى

الرجوع مع أبيه ، ويفضل البقاء مع محمد ، ويجزيه النبى صلى الله عليه وسلم على هذا الإيثار ايثارا مثله ، فيخرج الى الحرم مناديا : يا معشر قريش اشهدوا على أن زيدا هذا ابنى أرثه ويرثنى ، ويظل حريصا على زيد حفيا به وبابنه من بعده حتى يشيع بين المسلمين أن أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويطلبون منه الشفاعة عنده فيما يهم من أمور ، والنبى صلى الله عليه وسلم يستجيب له ما لم تكن شفاعته في حد من حدود الله .

لم ينس لأحد فضله ، ظل يذكر خديجة بالخير بعد وفاتها أبدا ، واحتفى بمرضعته حليمة ، وبأخته من الرضاعة الشديماء ، وبعمه من الرضاعة بل وبكل قبيلة سعد بن بكر التى كانت رضاعته فيها ، وبحاضنته أبه أيمن وبكل من كانت تربطه به صلة قريبة أو بعيدة ، ما دامت هذه الصلة لم تضطره الى قطعها الفيرة على جناب الله ونشر الدعوة الصادقة ، فهنا تكون رعاية جناب الله أولى وأحق .

وما كان أشد فرحه باقبال عمه العباس ، وابن عمه أبى ستيان ابن الحارث ، وشقيق زوجته أم سلمة عبد الله بن أمية على الاسلام وهو متوجه الى مكة .

لقد اتســـع صدره للحب والرحمة ، ولم يوجــد به مكان للحقد والكراهية ، ولقد قابل أهل مكة الذين آذوه وحاربوه وطاردوه بالصفح والعفو والمغفرة قائلا لهم : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ، اذهبوا فأنتم الطلقاء .

## التاجر الصدوق:

أرسلته خديجة معه ليعينه في طريقه ، وليخبرها أيضا بما رآه من خلصق محمد وطريقته في المعاملة ، ولقد أطرى النبي صلى الله عليه وسلم شريكا له في التجارة قبل النبوة ، اسمه السائب بن أبي السائب ، فقال عنه : نعم الشريك السائب بن أبي السائب لا يشارى ولا يمارى ، وصفه بالصدق في القول وأنه لا يكثر المساومة والجدال فعل الذي يستكثر من الربح ما استطاع طمعا وجشعا ، وقد اختلف الرواة في مصير السائب فقال بعضهم : انه أسلم فحسن اسلمه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين يوم الجعرانة .

كان يكره الغش لأنه ينافى المروءة نما بالك بالنبوة لا ومن صسفات النبوة اللازمة كما يقول علماء السيرة : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وكان يحذر من الغش أبا كان موقعه فى البيع والشراء والعمل والسكلم . رأى صبرة طعام فى السوق فأدخل يده فيها فأصابت بللا ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام لا قال : أصابته السسماء يا رسسول الله ، قال : هلا مرضته ليراه الناس لا من غشنا فليس منا ، وكان يكره النفاق وهو خيانة ويصف النفاق بقوله : علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان ، وليس أدل على أمانته صلى الله عليه وسلم من تسميته بالصادق الأمين من ألد خصومه ، ومن ائتمانهم له على ودائعهم على رغم ما بينه وبينهم من شمقاق ، حتى انه فى أثناء هجرته أبقى بعده ابن عمسه على بن أبي طالب ليرد للناس ودائعهم ، ومن نصائحه الرائدة للتجسسار ملى بن أبي طالب ليرد للناس ودائعهم ، ومن نصائحه الرائدة للتجسسار ما يخبر به عن ربه جل وعلا : أنا ثالث الشريكين ما لم بخونا .

### الواعظ المتسالي :

أما وعظه فكان يأهذ بمجامع القلوب ، لأنه صادر من قلب ملىء خشية لله واقبالا عليه ورجاء فيه ، فهو أقرب الناس الى الله وأخساهم له ، ولم يأمر بشىء ويخالفه ، ولكنه يصدق قوله عمله ، وهذا هو الوعظ العمالي الذي يؤثر في الناس ، والذي يتحتم على الوعاظ الذين تندبهم الدولة والهيئات أو يندبون أنفسهم الصلاح القلوب أن يتأسوا به .

فأساس الوعظ أن يعظ الانسان نفسه قبل أن يعظ غيره ، ومن كانت هذه سمته فقد نجح في عمله .

وكان لأسلوب النبى صلى الله عليه وسلم سحر عجيب ، وقد أعطاه الله جوامع الكلم ، وبلاغته في الذروة بعد القرآن الكريم ، يعجب أصحابه من منطقه فيقول لهم : أدبني ربى فأحسن تأديبي ، ولا غرو في أن تأخذ فصاحته بمجامع القلوب لأنه ينهل من منهل رباني فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ...

وقد يقال : وأنى للواعظين ذلك ؟ فيجاب بأن المتأدب بأدب النبى ضلى الله عليه وسيلم المهتدى بهديه يناله من فيضه نصيب ، ومن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم فى وعظه أنه كان لا يطيل على السامعين فيملوا ، ولكنه يوجز عليهم فى غير اخلال بالمعنى ، كانت خطبته لا تتجاوز الجمل المعدودات ، فليس الهدف كثرة الكلام ولكن الهدف حسن العمل .

كان يتول لأصحابه: من أم بالناس غليخفف ، والامامة تعنى الي جانب الصلاة خطبة الجمعة والعيدين ، والمتتبع لخطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد خطب أثمتنا في هذه الأيام تشسبهها في شيء . غالخطبة الآن قد تطول وتحبس الناس معها غتشرد أذهانهم وتمل استماعهم ، أو تتلي من ديوان طال عمره وانتهى أمده .

كانت خطب النبئ صلى الله عليه وسلم تتناول أهم أمور الناس في عبارات جامعة مانعة كأن يقول: أيها الناس ، ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم ، وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم ، فان العبد بين مخافتين أجل قد مضى ، لا يدرى ماالله صانع به ، وأجلل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت ، والذى نفس محمد بيده ، ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار الا الجنة أو النار .

انظر كيف امتازت هذه الخطبة بالقصد في الفكرة والاقناع بها ، جمعت بين التوضيح والتعليل والتصوير والتأكيد بما يؤثر في النفس غاية التأثير .

هى نموذج للايجاز البليغ الذى يفى بالمعنى أتم الوفاء ولا يخل به ، تجمع بين القوة والسلاسة والعذوبة في الأسلوب . .

أرأيت في هذا الأسلوب تكلفا ؟ أرأيت فيه شططا ؟ أرأيت فيسه مجاوزة لما تتطلبه الرسالة ولما يتطلبه المسلمون في كل زمان ومكان ؟ أرأيت فيه تكرارا مملا أو حشوا فاسدا ؟ كلا لا تجد في كلام أبلغ البلغاء الا كل سحر مأثور وكل معنى رائع وكل لفظ جميل وكل تأثير قوى في النفوس ، يصيب الحكمة في أقل لفظ وأيسره ، وتذيع خطبه حتى يحفظها الزمن ولا ينساها التاريخ .

ومن نماذج وعظه المقنع ما يرويه عمران بن حصين عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت الى الحصين وكانت تعظمه ، فقالوا له : كلم لنا هذا الرجل فانه يذكر آلهتنا ويسبهم ، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : وسعوا للشيخ ـ وعمران وأصحابه متّوافرون ـ . . .

فبال حصين : ما هذا الذي بلفنا عنك أنك تشتم الهتنا وتذكرهم . .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا حصين ، كم تعبد من اله ؟ قال : سبعا في الأرض وواحدا في السماء .

فقال : فاذا هلك المال من تدعو ؟ قال : الذي في السماء .

قال : فيستجيب للتوحده وتشركهم معه ؟ أأرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك ؟ قال : لا واحدة من هاتين .

قال حصين : وعلمت أنى لم أكلم مثله .

قال النبى صلى الله عليه وسلم: يا حصين أسلم تسلم: . قال: ان لى قوما وعشيرة فماذاأقول ؟ قال: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمرى ، وردنى علما ينفعنى .

مقالها حصين ، فلم يقم حتى أسلم ،

فقام اليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه ، فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بكى ، وقال : بكيت من صنيع عمران ، دخل حصين وهو كافر فلم يقم اليه عمران ولم يلتفت ناهيته ، فلما أسلم قضى حقه ، فدخلنى من ذلك الرقة .

فلما أراد حصين أن يخرج قال الأصحابه : قوموا فشيعوه الى منزله، فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا : صبأ وتفرقوا عنه . .

فهل هناك وعظ ابلغ من هذا ؟ وهل هناك حجة يقنع بها متطلع الى الهدى اقوى من هذه الحجة التى ساقها النبى صلى الله عليه وسلم لحصين ؟ وهل هناك دعاء يجمع بين خبرى الدنيا والآخرة أو جزء من هذا الدعاء الذي لقنه النبى صلى الله عليه وسلم لحصين ؟ . .

وفيها أخرجه أحمد عن أبى تميمة الهجيمى عن رجل من قومه ، أنه أتى رسول الله عليه وسلم فقال : أنت رسول الله ؟ فقال : نعم . قال : ما تدعو ؟ قال : أدعو الله عز وجل وحده ، من أذا كان لك ضر فدعوته كثنف عنك ، ومن أذا أصابك عام فدعوته أنبت لك ، ومن أذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك .

فأسلم الرجل ثم قال : أوصنى يا رسول الله فقال : لا تسب شيئا أو قال أحدا .

قال : فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسام .

كان صلى الله عليه وسلم يوجز في وعظه ، ويصيب بالكلمة الواحدة المحز ، قال له أحدد أصحابه : أوصنى يا رسول الله ، فقال له : لا تفضيب .

(م ۱۷ مـ هدى السيرة )

وقال له أحدهم : قل لى في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك . فقال له : قل آمنت بالله ثم استقم .

وقال أحدهم : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أبوك ،

هي كلمة واحدة ، ولكن ما أغناها من كلمة .

نقول ذلك لوعاظنا اليوم الذين يكثرون فيطيلون ورحم الله من قال : خير الكلام ما قل ودل .

#### هديه للصانع:

والصانع يجد في هدى النبى صلى الله عليه وسلم له خير مثل يحمله على اتقان عمله ، ويجد في ضعله صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة له في أنه لم يقصر فيما وكل اليه من أمور .

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » كلمة رائدة قالهـــا النبى صلى الله عليه وسلم تدعو كل أنسان الى أن يفرغ باله وهمه فيما يقوم به من أعمال ، حتى تأتى النتائج طيبة بما أعد لها من أسباب جيدة ، كما تدعو الانسان أيضا الى النعلم ليتقن عمله ، وتدعوه الى عدم اقصام نفسه فيما لا يعلمه حتى لا يفسده .

وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم نفسه المثل فى ذلك ، حين ذهب الى المدينة فوجدهم يؤبرون - يلقحون - النخل ، فقال لهم : لاذا تفعلون ذلك ؟ فقالوا : حتى تثمر ، فقال لهم : لو تركتموها لأنمرت ، فتركوها فلهم تثمر ثمرا صالحا ، فقالوا له فى ذلك ، فقال : أنتم أعلم بدنياكم .

ولم يكن قوله أولا ملزما لهم ، بل هو من منطق الايمان بتقدير الله ومشيئته ، فها شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وكان قوله الثاني تشريعا لهم حتى يعلمهم وجوب الآخذ بالأسباب .

وما قام النبى صلى الله عليه وسلم بعمل من أعمال الدنيا أو الدعوة الا كان متقنا له ، يجتهد له ، ويستشير فيه ، ويحتاط للأمور ، مما يحدو بكل صاحب عمل الى أن يقتفى أثره ويحذو حذوه .

#### هديه للحاكم:

وللحاكم أن يأخذ من النبى صلى الله عليه وسلم مثله الأعلى . فعليه أن يتدبر جيدا قوله صلى الله عليه وسللم لله أخرجه البخارى لله ما بعث الله من نبى أو استخلف من خليفة الاكانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله .

ولعل هذا الحديث هو أساس الحكم ، فحسن اختيار المصاحبين للحاكم ، المعينين له على مسئوليته يترتب عليه أحسن العواقب وأفضل النتائج وقيادة الرعية قيادة حسنة حكيمة ، وسوء الاختيار يأتى بعكس ما تقدم . وقد جاء في الأمثال : الناس على دين ملوكهم ، واذا صلح الراعى صلحت الرعية ، واذا فسد الراعى فسدت الرعية .

كان يحيط بالنبى صلى الله عليه وسلم نخبة ممتازة من ذوى الأقدار والملكات النادرة ، وكان يحسب اختيار من يكل اليهم الأمور من مبعوثين وقادة وعمال ، فخطأ واحد من هؤلاء محسوب على من اختاره ، ولا ينسى أن يثيب من يحسب ويحاسب من يفرط ، وقد يكون الثواب، كلمة تقدير ولكنها من النبى صلى الله عليه وسلم تعد أعظم وسلم مقال عن أبى عبيدة بن الجراح أمين الأمة ، ولقب خالدا بسيف الله ، وسارت الأوصاف والألقاب عبر الزمن تشهد لأصحابها بما يفوق الأعطيات الزاخرة والنياشين الفاخسرة ،

وقد يكون الحساب توجيها عاما ولكنه له وقع السهام على قلب صحاحبه . بعث ابن اللبيتية ليجمع الصحدقات ، فعاد يقول : هذا لكم وهذا لى . فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر غاضبا وقال : ما بال الرجل نوليه عملا مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى الى ؟ أفلا جلس

فى بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى اليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده ، ما يغل أحدكم شيئا مما ولى عليه الا يأتى يوم القيامة يحمله على عاتقه ان كان يعيرا له رغاء ، أو شاة لها تفاء ، أو بقرة لها خوار ، اللهم هل بلغت ؟

فهل هناك تقريع أفعل من هذا ؟ وهل هناك زجر أبلغ من ذلك ؟ وحسن الاختيار للمسئول واجب الحاكم ومسئولية عظمى يحاسب عليها غدا أمام الله ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم في دلك : أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس على أن في العشيرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين .

لا يغفل الحاكم اليقظ عن أن حسن اختياره لمعاونيه وممثليه يعينه أتم المعاونة على أداء مهمه والبلوغ بأمته وشعبه الى أقصى ما يطمح اليه من تقدم ونهوض ، ولأن الحكم مسئولية كبرى وضعه النبى صلى الله عليسه وسلم في رأس القائمة حين أراد أن يرعى نظر المسلمين الى أبعاد المسئولية وجو انبها فقال : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته فالامام راء ومسئول

ولأن الحكم مسئولية كانت الشورى قوامه وأساس اختيار الحساكم الصالح له ، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عمه العباس عن التطلع للحكم فقال له : لا تطلب الامارة فانك ان طلبتها لم تعن عليها وان أعطيتها أعانك الله عليها .

كان أساس ما يحرص عليه النبى صلى الله عليه وسلم فى تزويده القادة والأمراء هو التقوى ، لأن النقوى هى اسساس الحكم الصالح ، والتقوى هى التي تهدى الى اتقان العمل واحكام الخطة وحسسن التدبير وحسن المعاملة للمرعوسين وملاحظتهم وتفقد أمورهم وشئونهم وسياستهم بما يتفق ومصالحهم ومصالح الأمة الاسلامية .

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ملهما في سياسته وحكمه ، ولكنه مع ذلك الالهام الذي يستعصى على كثير من الحكام كان يجتهد ليشرع لمن حاء بعده سنة الاجتهاد في الأمور وفي الوسائل التي تستتب بها الأمور و

والعدل والنزاهة والمساواة والصراحة والصدق من أسسباب نجاح الحاكم في حكمه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تلك الصفات وفي غيرها من الفضائل التي بعث لتحتيقها وتأكيدها . . وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ولا خير في دولة لا تحرسها الفضيلة ولا تبنى قواعدها على الدين والأخلاق . وسيرته صلى الله عليه وسلم زاكية بالمثل التي لا يعسر على الحاكم الناجح أن يتأسى بها لو أراد أن يبلغ بأمته مبلغ الكمال ، وقصارى ما يقال في هذا المجال قوله عليسه الصلاة والسلام في ختام خطبته في حجة الوداع : تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله .

وبعد ، فهذه قبسات من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا الى تدبرها وتفهمها حتى نصل إلى بر الأمان والسلام الحقيقى ، ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم .

ان فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروسا نافعات ، ما أحرانا أن ننتفع بها ، وهذا ما أمرنا به ربنا جل جلاله فى قوله تعالى: ( القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخسر وذكر الله كثيرا )) الأحزاب ٢١ .

وانى لأرجو الله أن يغفر لى ما عسى أن أكون قد وقعت فيه من غفلة أو سهو أو جهل ، وأن يتجاوز عن تقصيري فى تناول هذه السيرة العطرة، وأن ينفعنى بما سطرته فى هذه الصفحات وينفع المسلمين ، وأن يرزقنى معية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعية أهل بيته الطاهرين والمهتدين بهديه وسلته .

وصلى الله وسلم وبارك على الرعوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين .

عبدالحفيظ فرغلى على القرني الحديدة في ٢٤ من ربيع الأول ١٤٠٢ هـ

۱۹ من يناير ۱۹۸۲ م

# من مصادر هث

- ١ ــ سيرة ابن هشام لابن هشام
  - ٢ \_ فقسه السيرة

د. محمد سمید ر سان البوطی

- ٣ ـ فقـه الســيرة الشيخ محمد الغز
- ٤ ـ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضرى
  - ٥ ـ أسد الغابة في معرف لصحابة لابن الأثير
    - ٦ \_ قصص الأنبياء

للشيخ عبد الوهاب النجار

٧ ــ المقــدمة
 لابن خلدون

- ٨ ــ شرح حكم ابن عطاء الله للرندى
  - ٩ ـ الرسالة القشيرية للقشسيري
    - ١٠ عبقرية محمد

المقاد

- ١١ أسبباب النزول للسيوطي
- ١٢ ـ غزوات الرســول ابراهيم محمد القطب
- ١٣ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  - ١٤ عمر بن الخطاب

محمود شمسليي

محمود شلبي

# القهـــرس

| الصفحة | الموضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقــــدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩      | النبى المنتظـــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | حلف الفضول ١١ ـ مواقف أخرى ١٢ ـ عبادة الأصنام ١٢ البشارات السابقة ١٥ ـ علم اليهودية ١٥ ـ المتحنفون ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71     | طفسسولة مبشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ارهاصات وخوارق ۲۴ د فی بادیة بنی سعد ۲۷ دمه معجزات حسیة ۲۹ دید ۳۲ دیم جدید ۳۲ فی بیت عمله ۳۳ در مثل یحتدی فی التربیلة ۳۶ در مدیری یعرفه ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44     | رجولة مطهسسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | مع المهمات الكبار ٣٩ ـ حسرب الفجار ١١ ـ اشتقاله بالتجارة ٣١ ـ زواجه من خديجة ١٤ ـ ثناء على خديجة ٢١ السسعادة الزوجيسة ٧١ ـ رب الاسرة المثالي ٨١ ـ حسن تصرف ٥٠ ـ فترة تأمل ٥٢ ـ آيات وخوارق ٣٥ ـ الكرامة الحقيقية ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70     | كهولة مبـــاركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | في غار حراء ٥٦ ــ الى ورقــة ٥٧ ــ فتور الوحى ٥٩ ــ قصــة في اســـلام ابي بكر ٥٩ ــ ســـير الاســـلام ٦٢ ــ اعـــــلان الدعــوة ٦٣ ــ تعـــذيب المســلمين ٦٢ ــ الله يعصم نبيه ٦٨ ــ الى الحبشة ٧٠ ــ مفاوضات ٧١ ــ تحــدى المشركين ٧٧ ــ اســـلام حمــزة وعمــر ٥٧ ــ الصحيفــة الظالمــة ٧٧ ــ الهــجرة الثانيــة ٧٧ ــ حــوار عنــد النجـاشي ٨٧ ــ نقض الصحيفــة ٨١ ــ يصــدون عن لقـــاء النبي ٨٤ ــ عام الحــزن ٧٨ ــ محاولة مــع ثقيف ٨٩ ــ ايمــان الجــن ١٩ ــ الاسراء محاولة مــع ثقيف ٨٩ ــ ايمــان الجــن ١٩ ــ الاسراء |

والمعراج ٩٣ \_ خطوات على الطريق الى يثرب ٩٨ \_ بيعة العقبة الأولى ١٠٠ \_ البيعة الثانية ١٠٢ \_

حول البيعتين ١٠٤

الصفحة الموضوع 1.7 الهجرة الى يثرب ١٠٧ ــ آية الاعجاز في الهجرة ١٠٩ ــ النبي في المدينـــة ١١٥ - في بيت أبي أبوب ١٢٠ -تنظيم الأوضاع ١٢٦ \_ المنافقون ١٢٥ \_ تحويل القبلة وقرض الصوم ١٢٦ \_ الكفاح العملى ١٢٧ \_ مشروعية الحهـاد ۱۲۸ 14. الغييزوات والسرايا غـــزوة بدر ١٣١ ــ غـــزوة بنى قينقــاع ١٣٩ ــ غـــزوة أحدد ١٤٣ - شــهداء الرجيع وبئر معونة ١٥٢ -بنو النضيير ١٥٦ \_ غيزوة ذات الرقاع ١٥٨ \_ غـــزوة الخنــدق ١٦٤ ــ غــزوة بنى قريظـــة ١٧٠ ــ غزوة بنى المصطلق ١٧٢ ـ بين يدى الحديبيـة ١٧٧ -غزوة الحديبية ١٨٠ ــ غزوة خيبر ١٨٦ ــ اسلام خالد ١٩٠ رحلة الاسكام الى الخارج ١٩٠ ـ عمرة القضاء ١٩٦ -غــزوة مؤتة ١٩٨ 7.7 المتح الأعظم الى مكة ٢٠٣ ــ الرسول في مكة ٢٠٥ ــ غزوة حنين ٢٠٩ ــ غزوة تبوك ٢١٥ ـ الونمود ٢٢٠ ـ حجة الوداع ٢٢٣ -بعث اسامة ومرض الرسول ٢٢٨ - الى الرفيق الأعلى ٢٢٩ 227 الانسانية العليا الصورة المثالية للأخلاق ٢٣٢ \_ عظمة أصحابه ٢٣٣ \_ مربى الرجال ٢٣٥ \_ توجيهات تنير القلوب ٢٣٩ \_ النبى لم يفصل بين الدين والدنيا ٢٤١ ـ جوانب القدوة في حياة الرسول ١٤٤٢ 474 المراجسيسع

دار عطوة للطباعة.

والحمسد الله أولا وأخسيرا حمدا يوافي نعمسه ويكافىء مزيده